



مَـلِكِ

عد أنعت علهم 🕥

لم بعد البسملة أبة



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِ مْءَ أَنذُ رْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَرِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ اللَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ الله

عَالَّنَذُرْتَهُمُ تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف

أبصرهم إمالة فتحة الصاد والألف

> الناس إمالة فتحة النون والألف

يُخَدِعُونَ ضم الباء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

يُكذِبُونَ ضم الياء وفتع الكاف

وتشديد الذال

السُّفَهَاءُ أَلاَ وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آصَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّ صُمَّ بُكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله الْوَكَصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَرُهِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وأرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالْسَمَاءَ بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ

بِأَلْكِنفرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

وَأَبْصِدْرِهِمْ إمالة فتحة الصاد والألف

لِلْمُعْرِينَ إمالة فتحة لكاف والألف

ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (اللهُ

وَبَثِيراً لَّذِينَءَامَنُوا وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرِّ كُلَما رُزِقُواْ مِنْهَامِن ثُمَرَةٍ <u>ڗۣۯ۬ۊؙڵۊؘاڷُۅٳ۫ۿٮؘۮؘٳٱڵۘۮؚؽۯۯ</u>ۣڨ۬ٮؘٵڡؚڹڡۧڹڷؖؖٷۛٲؾؗؗۅؙٳؠ؞ؚڡٛػۺۜ<del>ڹۿ</del>ٵؖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَدَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّمِن رَبِيهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآأُمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



و**هُو** سكان الهاء إِنِّيَ أَعْلَمُ فتح الياء وصلا

مَنُولًا إِن إسقاط الهمزة الأولى وصلاً مع التوسط أو القصر

إِنِيَ أَعْلَمُ

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والالف وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاءِ هَوَّلاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ١٠٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لْأَدُمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَارِغَدًّا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقِّي ءَادَمُ مِن زَيِهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُواللَّوَابُ الرَّحِيمُ ٧٣)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ يَنَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَ أَوَلَكَافِرِ بِدِء ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوهَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (اللهِ اللهِ أَمَا أُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ الله ورجعُونَ الله مُلكَقُوا رَبِّهم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ اللهِ مَلْكُونَ اللهُ الله ورجعُونَ اللهُ اللهِ مَلكُونَ اللهُ اللهِ مَلكُونًا اللهُ الل يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ انْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوا لَقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (اللهُ

**اُلنّارِ** إمالة فتحة



تُقبكُ بالتاء بدل

وَإِذْ نَجَيْنَنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّةٌ مِّن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللهِ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) أَمْ عَفُونَا عَنكُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَعَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَبَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠

وعدنا

بالتقليل وقفأ

مُوسِيٰ

بَارِئَكُمُ

و**اُلسَّلُوئ** بالتقليل

شُوْلَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجِّكَ الوَقُولُواْ حِظَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥٠ ٥٠ ٥ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَّاسٍ مَّشْرَبَهُ ۗ مَّ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبَر عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَالِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَذْنَكُ بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ١١﴾

نَعْفِرلَكُمْ وجهان ۱. إدغام الراء في اللام ۲. إظهار (كحفص)



مُوسِی بالتقلیل

يَــٰمُوسِىٰ بالتقليل

وَالنَّصَدرِيٰ إمالة فتعة الراء والالف

> م موسى بالتقليل

ياً مُرْكُمُ وجهان ۱. إسكان الراء

ياً مُن كُمْ ٢. اختلاس ضمة الراء

> هُرُوًا إبدال الواو معذة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِسِينَ ١٠٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَّ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ مَا قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ (١٠) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (اللهُ يُؤنَا وُلَا الْمِثَانَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكُ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ أَثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَاٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَهُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّمُونَ (٧٠) فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلَّمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَ أَتَحَدِّثُو نَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

الموتى بالتقليل

فَهُیَ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبِ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنًا قَلِيكٌ ۗ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٧﴾ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسْيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَى مَن كُسَبَ سَيِّتُ أَ وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ وَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنَىٰ وَٱلْبَتَكَيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلرَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللهُ

اً تُحَدِّتُمُ إدغام الذال في الناء

النسار إمالة فتحة النون والألف

ٱلْقُرِين بالتقليل

لِلنّاسِ إمالة فتحة النون والألف

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 🚳 ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِم تَظُهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُعَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابِّ وَمَا اللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَكَ الَّذِينَ الشَّرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ ۚ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقًاكَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقۡنُكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ مَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

بالتقليل وقفأ

النظ الحيانيا العيانيا

العجل عسر الميم وصلاً وصلاً المركم اسكان الراء المكان الراء

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ بِثْسَكَا ٱشْتَرُواْ بِهِ = أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنْزِلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَيفِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِياآةَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواً قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ } إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

ألناس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

> و كُبُنَّمْ يِيْ إمالة فتحة الراء والألف

لِلْمُعْمِرِينَ إمالة فتحة لكاف والألف

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم وَٱللَّهُ عَلِيم بِٱلظَّالِمِينَ الله وَلَنْجِدَ نَهُمْ أَحْرَص ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُوكَ اللَّ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِهِكَ تِهِ، وَرُسُلهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِلْكَافِرِينَ ١٠ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَتْمَنْ وَلَنِكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُر ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ = أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَللْكَ فُرِينَ عَكَذَابٌ أَلِيدٌ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن زَّيِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَفُ برَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

اً شُكَرِيكُ إمالة فتحة الراء والألف

ولِلْكَافِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

ينزل إسكان النون وتخفيف الزاي مع الاذاء

﴿ مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْ لِهِكَٓ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَقِيمُوا الصَّكَوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤلِّلُ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُعْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

٩٥٥٥ نين لاېزي ۲

نكستها فتح النون الأولى والسين وهمزة ساكنة

مُوسِيٰ التقليل

فقد ضَّلَّ إدغام الدال شخالضاد

نصكرى إمالة فتحة

وهو

النَّصَارِي إمالة فتحة الراء والألف ( الدة وتت)

ٱلدُّنْكَا بالتقليل

وَقَالَتِ ٱلْمِهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصِرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصِرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَثْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥) وَقَالُواْ أَتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا للهُ مَلَالًا سُبْحَنَهُ مِل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ إِن بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمَّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (اللهِ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلْاً وَتِهِ ۚ أُولَاتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ع فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١١٠ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفُعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ، بِكَلِمَتِ فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ وَعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ ﴿ اللهِ عَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ)

النصري إمالة فتحة الراء والألف

> للناس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

عَهْدِی فتح الباء

و إد جُعلُنا ادغام الذال في الجيم

بيتي إسكان الباء

النار إمالة فتحة لنون والألف و أرنا اختلاس كسرة الراء

ٱلدُّنْيا بالتقليل

شُهداً عَادُ تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالُقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١٨) رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَن بِرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَلْهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ الْأَلُهُ رَبُّهُ وَأَلُهُ وَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ اللَّهِ وَوَضَّىٰ بِهَا ٓ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (٣٠) أَمْ كُنتُمْ شُهَداآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم ولاتُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

شُوْنَةُ اللَّهِ ﴾ قَالُتُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدُواۚ قَإِن نُوَلَوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ، عَبِدُونَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ قُلۡ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ السُّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله

نصكرى إمالة فتحة الراء والألف

مُوسِيٰ التقليل

وَعِيسِيٰ التقليل

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

> يَ<mark>قُولُونَ</mark> إبدال التاء ياءُ

نصكرى إمالة فتعة الراء والألف

النهمزة المعرزة الثانية مع الادخال

الناس إمالة فتحة النون والألف

قِبْلَئِهِمِ الَّتِي كسر اليم وصلا

وجهان:

۱-إبدال
الهمزة الثانية
واوأ مكسورة
وهو المقدم
بين الهمزة

بالناس إمالة فتحة النون والألف

لَرَ**ؤُفُ** حذف الواو

**نَرِئ** إمالة فتحة الراء والألف ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَنِ قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُوفٌ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ زَي تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّ مَآةٍ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَبِن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآةً كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (١٠٠٠)

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَايِعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُومُولِهَا ۖ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن زَّبِكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤١) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَأَذَكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿٥٥٠

يعملُونَ بالياء بدل التاء

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

والناس إمالة فتحة النون والألف وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُل أَحْيَآهُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللهِ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الله أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٠٠٧) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ (١٩٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَيْهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّعِنُونَ اللهُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ الله وَإِلَهُ مُن إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَه إِلَّاهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ (١١١)

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَحْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَشَدُّ حُبًّا يَلَةً وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُ وَأُ مِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِ مُاللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١٧) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَّتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ الْمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَىٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِا لَا نَعْلَمُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ ؤُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّاهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لِنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١٠٠٠

النار إمالة فتحة لنون والألف

اللَّهُ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبِكِ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَنهَدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِيٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلمُنَّقُونَ (٧٧) يَكَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْقُ فَكُنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ

ور المنظمة ال

لَّيْسَ الْبِرُّ صم الراء القُرْبِي

> اً لُقَنُهُ لِي بالتقليل وقفاً

وَالْأَنْثِيٰ بالتقليل

بِاً لأَنثَىٰ بالتقليل

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله عَنْوُرُ رَّحِيمُ الله عَنْوُرُ رَّحِيمُ الله عَنْوُلُكِنِ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهُ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَةُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وِلْدَيةُ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَ إِنَّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مُنَّ أَتَامِ أُخَرُيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوك الله

فَهُوَ

لِلْهُ اسِ إمالة فتحة النون والألف

اُلداع ہے دَعَانِ عَ اِثبات الباء

أُحِلَّ لَكُمْ لِيَّلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمَّ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرِيُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُعَ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَّ تَقْرَبُوهِ اللَّهِ فَكَلَّ لَكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا ثُمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ا عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اوَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَيَّ وَأْتُواْ ٱلْبُهُوبِ مِنْ أَبُوابِهِ أُواَتَّ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعُـٰ تَدِينَ اللَّهُ

للنباس إمالة فتحة النون والألف (المضعون)



الناس إمالة فتحة النون والألف الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَنِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاعِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزّاءُ ٱلْكَنفِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنفَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْشَهُو ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ كُمُّةُ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٥ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَّىُ مَحِلَهُ وَهَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ٤ أَذَى مِن زَّأْسِهِ - فَفِدْيَةُ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَالْحَجَّ فَلا رَفْتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّن عَرَفَنتِ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله فَإِذَا قَضَيْتُ مِ مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُرُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ إِكْرَا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَآءَانِنَافِي ٱلدُّنْكِ وَمَا لَهُ.فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَآءَ النِافِ ٱلدُّنكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ النَّارِ (اللهُ النَّارِ اللهُ اللهُ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (0)

فلارفت تنوين ضم مع الإدغام

وَلَا بر بر فسوق تنوین ضم مع الادغام

**ٱلنَّفُوئ** بالتقليل

**وَأُتَّقُونِ** بالباء وصلاً

> النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

النار إمالة فتحة نون والألف ٩٥٥) المهزيل د

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

**ٱلدُّنْيِا** بالتقليل

**وُهُوُ** إسكان الهاء

رَ فُوفِي مِمْ حذف الواو

خُطُواتِ إسكان الطاء (مع القلقلة)

﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَىُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ وَإِذَا تُوَلِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ ، جَهَنَّمُ وَكِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغِكَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّكْ عَلانًا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠٠ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله الله المُعْلِمُ وَنَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلَ بَنِي ۚ إِسْرَ ٓءِيلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بِيَنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ (١١٠) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِيبَنَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢١١) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغَيْاً بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عُواَللَّهُ يُهْدِي مَن يَشَاَّهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَاةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مِّسَتَهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاهُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهُ أَلآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِب اللَّهِ عَرِب اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَرَاكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَرَب اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَآ أَنفَقَتُ م مِنْ خَيْرِ فَ لِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُّمَىٰ وَٱلْمَسْكِمِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ اللَّهُ اللَّهَ مِد

الدُّنيا

أَلْنَاسِ إمالة فتحة النون والألف

يَسُاءُ إِلَى وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

ٱ**لدُّنيا** بالتقليل

ألبار إمالة فتحة النون والألف

رُحْمُتُ بالهاء وقفاً

لِلنِّاسِ إمالة فنحة النون والألف

المُعكفُوكُ ضم الواو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعُسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَّمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعَلَّمُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ الْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَيْنِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُّ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُمِيَّ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أُوكُم مُوثَمِّونَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَاةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١٠٠٠)

الدُّنيا

النار إمالة فتحة النون والإلف

لِلنَّ اسِ إمالة فتحة النون والالف

> ا التقليل

الناس إمالة فتحة لنون والألف

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُمْ بِمَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (١٠٠٠) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُ أَخَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَالَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْنَدَتْ بِهِ أَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِن اللَّهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًاغَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ وَ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُوٓ ٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَالْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرً وَالِدَهُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ، بِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُونِ وَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (س)

فَقَدظَّلَمَ إدغام الدال في الظاء

> هُرُوًا ببدل الواو ممزة

نِعْمَتُ بالهاء وقفاً



تُضَارَّدُ منم الراء النساء أو إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

> كر وو فدره إسكان الدال مع القلقلة (الموضعين)

لِلتَّقُوک بالتقليل

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الساكُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعَ رَمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِئْبُ أَجَلَهُۥ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِع قَدَرُهُ، وعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الس و إِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوٓ أَأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَا تَنسَوُ أَٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوِةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكِّبَانَّا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَن يِزُحَكِيمُ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُا بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَكُ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ١٩٦٠) وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (00)

الوسطر



ديرهم إمالة فتحة الناء والألف

ألناس إمالة فتحة النون والألف ( الموضعين )

فيضاعفه، ضم الفاء الثانية م مُوسِی بالتقلیل

دينرنا إمالة فتحة الياء والألف

عَلَيْهِمِ ٱلْقِتَالُ كسراليم

> **أَنِي** بالتقليل

م مُوسى بالتقليل

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَى لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوٓاً فَالْوَاْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالظَّالِمِينَ (١٠٠٠) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللهُ يُوْقِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (١٤٧) وَقَالَ لَهُ مْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١٨)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَمِنْ أَفَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْ لُهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُكَفُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱللَّهُ مُعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّابِ اللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّابِ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّابِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّابِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَكُبْرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدُامَنَ اوَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُ، دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَ كَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ءَايَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٥٠)

مِنِيَ إِلَّا فتع الباء وصلاً

غرفة فتع النبن

الكفرين إمالة فتعة الكاف والألف (RD)

عيسى بالتقليل وقفاً

بيع فتحة بدل تنوين الضم

خُلَّهُ فتحة بدل تنوين الضم

شفعة فتحة بدل تنوين الضم

وهو إسكان الهاء

ٱلُّوُثْهِي

اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلُّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ وِفْظُهُمَا مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ السَّ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِم فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِيء هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُۥقَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْ مِرْ قَالَ بَل لِّبِثْتَ مِأْتُةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَاثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاْفَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

**اُلپّارِ** إمالة فتحة لنون والألف

**وُهْیَ** اِسکان الهاء

> أُنِيِّ بالتقليل

لِبِثْتُ لَبِثْتُ لِبِثْتُ ادغام الثاء الإثاء الإثاء ( مواضع )

جمارك إمالة فتحة الميم والألف

المنابة فتحة المالة فتحة النون والألف

كُنْشِرُهُا بالراء بدل الزاي أرني اختلاس كسرة الراء

**ٱلۡمُولِيٰ** بالتقليلْ

انبتت سَّبعَ إدغام الناء فالسين

٩٩٩٥ الخاريا المجاريا

ألناس إمالة فتحة النون والألف

الكيفرين إمالة فتعة الكاف والإلف وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَا خُوفَ عُلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله فَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ عَنِي كَلِيمُ إِنهِ مَا يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ (11)

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أَكُلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لِّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ الْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَكِمِيدُ الله الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ اللَّهِ اللَّهِ الْفَحْسَاءَ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهِ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَ كَنُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بِرُبُوةٍ بضم الراء أُكُلَهَا

ويأمركم وجهان ۱. إسكان الراء ويأمركم ٢. اختلاس أنصار المالة فتحة الصاد والألف وجهان: وجهان: المقتلاس وجهان: كسرة العين المقتلات كسرة العين

فَنعَمًا ۲. اسكان العين

فَهُوَ إسكان الهاء

وَكُكُفِرُ بالنون بدل

بحسبهم

دِسِيهُ هُمُّ بالتقليل

وَأَلنَّهادِ

وَمَآأَنفَ قُتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نُكْذِرِ فَإِكُ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ أَرُومَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُ لَهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاآةً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عُرَآء الله ين أخص رُوا في سبب ل الله لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّرُيًّا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَأُومَا تُسْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٧١)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبِّطُهُ ٱلشَّيْطِكُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن زَيِّهِ عَ فَأَننَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٥٠ يُمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّهَدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُ م مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٨)

التار إمالة فتحة النون والألف

إمالة فتحة الفاء والألف

تَصَدُّوُواُ بتشدید الصاد ترجعون فتع التاء الشُّهَدَاءِ أَن إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

إحديثهما بالتقليل (الموضعين)

فَتُذُكِرَ إسكان الذال وتخفيف الكاف

ٱلأُخْرِي

إمالة فتحة الراء والألف

الشّهكاء إذا وجهان: ١- إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢- تسهيلها بين الهمزة والياء

تجكرة بم

حَاضِرَةً

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَحَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيْكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلَى لَلْ وَلاَيَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمَ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلَ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ مَا لَكُ لَا وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنِهُمَا ٱلْأُخْرَيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُوَّا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَكُمْ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُّووَلايُضَآرَّكَاتِبُ وَلَا شَهِيذُ وَإِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ إِكُمْ وَاتَّـ قُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

يُؤْكِوُ لُلْقِبَ عَنْ الشَّالِثُ الشَّالِثُ الشَّالِثُ الشَّالِثُ الشَّالِثُ الشَّالِثُ الشَّالِثُ الشَّالِثُ

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهُنُ مُقَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَلَدُةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاثِمٌ قَلْبُ أُوواللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٨) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِ كَنِهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ ٤ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ٤ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ آغُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ كُلِّيفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أُنَّارَبِّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَأْرَبَّنَا وَلَا تُحكِيلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلُنَا وَٱرْحَمَّنَآ أَنْتَ مَوْلَكُنَا فَأُنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِيدِينَ (١٨)

ورقی افغانیا افغانیا وروی

فرهن بضم الراء والهاء مع

لمن إسكان الراء ثم وجهان: ۱. إدغام الراء في اللام ٢. الإظهار

ويعُذب من اسكان الباء وادغامها في الميم

واًغفرلنا وجهان ۱. الإدغام ۲. الاظهاد

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالف



**لتَّوْرِينةً** إمالة فتحة الراء والألف

المالة فتحة النون والألف

الناس إمالة فتحة

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (0)

إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَيْهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّ لِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ قُلْلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ كِرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَانِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يَرُّ وَلِي ٱلْأَبْصَكِ إِلَّا أَرِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٤ ﴿ قُلْ أَوْنَبِتُكُمُ بِخَيْرِمِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَحُ مُّطَهَّكُرَةٌ ۗ وَرضُونُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسَادِ ١٠٠

النّارِ المالة النون والمالة الدون والمالة الدون المالة الدون

يَشَاءُ إِنَّ وجهان: ۱. إبدال الثانية واوا مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء

إمالة فتحة الصاد والألف للناس

النون والألف

ورقی الزینا درینه دریه

أُونِيِّتُكُمُ وجهان: ١٠ تسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال وهو المقدم أُونِيِّتُكُمُ

لَّنَا ألبّادٍ امالة فتحة

عُالْسُلُمْتُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

**ٱلدُّنْيا** بالتقليل

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأُغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ (١١) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَدنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْرِ قَآ بِمَا بِٱلْقِسْطِ لآإِلَكَ إِلَّا هُوَالْغَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنْمُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَيّا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمَتُ فَإِنَّ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُدُوٓ أُوَّ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بُصِيرُا فِالْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اينتِ اللّهِ وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيتَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ أُوْلَتِهِكَ أَنَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينَ 📆

أَلْرَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِئَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٢٣) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دِينِهِ مِمَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ٤٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنَّ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيُّرُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءً إِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أُولِكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيثُ اللَّ

النهار الماة فتحة الهاء والألف إسكان الياء الميت الميت المياء المياء

> إمالة فتحة الكاف والألف

النَّا اللَّهُ اللّ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرُا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ أَوَاللَّهُ رَءُوكُ بِالْعِبَادِ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ عُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ اللهُ أَصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ الْمَعْضَ المَّ الْمُعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَك مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَالَمُ اللَّ وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرِ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ٣ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَّكِّرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَّكِيِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزَيُمُ أَنَّى لَكِ هَنذَاً قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧)

هُنَالِكَ دَعَازُكَ رَبَّا رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيِّكَةُ وَهُوقَايِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَرِيَّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (أَنَّ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُم وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَّا وَأُذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرِّبَحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ كُمُ يَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى كِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَى كِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ يَكُمْرُ يَكُمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْمَهَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (1)

الهمز المضموم مع المد المتصل مكان الهاء سكان الهاء

> **أُنِّنَ** بالتقليل

لِيَ فتح الياء

و الإبكار إمالة فتحة الكاف والألف

عيسى بالتقليل وففأ

الدُّنيا

وَيُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هَلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَوْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿٧٤﴾ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْتَوْرَيْةَ وَٱلْإِنِحِيلَ (١) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ أَنِي قَدْحِتْ تُكُم بِثَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُّ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنِ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَىٰ وَ لَأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْحُمْ ۚ وَجِتْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِحُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دَبِأَنَّا مُسْلِمُونَ 😚

رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْمَكِرِينَ اللهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ ٥٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَكِمْلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَ مَثُلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ أَلْحَقُّ مِن زَّبِكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمَّرِّينَ ﴿ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُلُ فَنَجْعَل لَّمِّنَتُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ اللَّ

يَعِيسِيَ

الدُّنيا

فَنُوفِيهِ مَ بالنون بدل الياء

عيسى بالتقليل

لَّعْنَتُ

لَهُوَ إسكان الهاء (الموضعين)

التورينة إمالة فتحة الراء والألف همانتم

الناس إمالة فتحة النون والألف

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنِزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَاأَنتُمْ هَاؤُلآءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِنْزَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأُ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٧ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشُهَدُونَ ٧٠٠

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى آحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُمْ عِندَرَبِّكُمْ قُلِّ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ السلام يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَادِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا أَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأُتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ٧٧)

النهار إمالة فتحة الهاء والألف يقنطار إمالة فتحة



يودة إسكان الهاء (الموضعين)

بدينار إمالة فتحة النون والألف لِتَحْسِبُوهُ كسر السين لِلنِّ اس إمالة فتحة النون والالف تعلمون

وسخير العين وتخفيف اللام وفتحها يكأمركم وجهان

يامرُ دم ٢. اختلاس ضمة الراء

ایا مربم وجهان ۱. اسکان الداء

أَيَأُمُوكُم ٢. الإختلاس

عُ الْقُرْرَتُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع

و أخذتم إدغام الذال إدغام الذال

قِ الناء تُرجعون بالناء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتُهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الله مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّن بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللهِ وَلَايَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالُّهُ أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ، وَلَتَنهُ رُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرْتُ مَ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ ١٠٠ فَمَن تَوَلَّىٰ بِعُدُ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُوبَ (١٨) أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعُهَا وَكِرُهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهِ

قُلُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَايِهَدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) أُولَتِهِكَ جَزَآوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ( اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلضَّكَالُّونَ آنُ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِقِيءَ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ (١)

مُوسِيٰ

و عسى

وهو إسكان الهاء

> و**اًلتّاسِ** إمالة فتحة النون والألف

مرزل تنزل اسكانالنون مخفاه وتخفيفالزاي

التورية بالتورية المالة فتحة الراء والالف الراء والالف

أفترى إمالة فتحة الراء والألف

للناس إمالة فتحة النون والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف

حُجْجُ فتع الحاء

كِفِرِينَ

إمالة فتحة الكاف والألم

لَن نَنَالُواْ ٱلۡبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّوبُ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُأُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي ۗ إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَىٰلَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ صَدَّقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايَثُ بَيِنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ فَاللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْ كُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْمَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ اللهُ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأُولَيْكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يُومَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

عَلَيْهِمِ ٱلذِلَّهُ كسراليم

الناس إمالة فتحة النون والألف

عَلَيْهِمِ ٱلْمَسْكَنَةُ كسراليم

تَفُعَكُواْ بالتاء بدل الياء

تُكفرُوهُ بالتاء بدل الداء

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِن ٱلْمُنكَر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَن أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون الله ضُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ الإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمةُ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرُ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَمَايَفُعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَلُاهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللَّ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ دِيجِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِئَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هَنَأَنتُمْ أَوْلَاء يُحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِ كُلِّهِ . وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ الله إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِئَةٌ يُفْرَحُوا بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١١) وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أَلْنَارِ إمالة فتحة النون والألف الدُّنيا بالتقليل

هكأنتم تسهيل الهمزة

يضركم كسر الضاد وإسكان الراء إذ تَّقُولُ إدغام الذال الناء

بُشْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فَتَحة الكاف والألف

إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَأُللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ بِكُنَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِيمِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ (10) وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أُوْيَكُمِتَهُمْ فَيَنقَلِمُواْ خَآبِمِينَ ﴿١٠٠ كَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١١١) وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوٓ الْمَصْعَفَا مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَا تَقُوا النَّارَ اللَّيِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ الله



الناس إمالة فتحة النون والألف

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمَهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَعْفِرَةً \* مِّن زَيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ اللَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ السلامة هنذابيان لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَمُوعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ الملامة وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُوْنَ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ فَرْحٌ فَقَدْمُسَ ٱلْفَوْمَ فَرَحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

لِلْبُ اسِر إمالة فتحة النون والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف الكهرين الكاف والألف (الموضعين) برد تواب المفام الدال إلموضعين) إلانه الموضعين) بالتقليل

وكاًين بفف عليها بالياء

فُحِلَ ضم الفاف من غير ألف وكسر التاء

ٱغۡفِرلَّنَا

وجهان: ۱.الإدغام ۲.الإظهار

الدنيا بالتقليل

وَلِيُمَجِّصَ اللهُ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَنفِرِينَ (اللهُ المَّ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَأُوسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَأْيِن مِن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ ١٦٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقَدامَناوَأُنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْ اللهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَامِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلُ ٱللَّهُ مُولَكِكُم وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَآأَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّازُوبِ نُسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٠١١) وَلَقَدُمَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعَدِ مَآأَرَىكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُٱلدُّنْكِ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَن حُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٢) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (اللهَ

وهو إسكان الهاء منزلً إسكان النون مخفاه وتخفيف الزاي

وَلَقَكَ صَّدَقَكُمُ إدغام الدال في الصاد

إذ تَّحُسُونَهُم إدغام الذال فِخالتاء

مَا أَرِكُم إمالة فتحة الراء والألف

ٱلدُّنْيا بالتقليل

ورقی الانتازی الانتازی الانتازی

إذ تُصَعِدُونَ إدغام الذال عالناء أُخُرِينكُمُ مُحُمُّهُ و كُلُّهُ و ضم اللام

عَلَيْهِمِ ٱلْقَتُلُ كسراليم

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْعَيْرِ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمِّرِ شَيَّةٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلُ لَوَكُنُّمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۗ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا أَللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّاتُهُ ا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاثُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحْيِء وَيُمِيثُ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥٥ وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّكُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

تېمغون بالتاء بدل

وَلَيِن مُتُّم أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحَشِّرُونَ ١٠٠ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأُسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ (١٠٠) إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ الله أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْأَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّ هَلَآ قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

وَأُسْتَغْفِر لَّهُمُّ وجهان:

٢. الإظهار

ینصردم وجهان: ۱. إسکان الراء پنصرکم ینصرکم

أَنْ

وَمَاۤ أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلۡتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ الَّا لَّاتَّبَعْنَكُمُ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَ نِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمْوَ تَا بَلْ أَحْيا آءُ عِندَرَيْهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ء وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواُ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ (١٧١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ (١٧٧)

تحسِبَنَّ

و<del>رق</del> الزيزيا م و**روي**ه

قد جَهعُوا إدغام الدال في الجيم

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَ مُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُمْ مُّؤَمِنِينَ الله وَلَا يَحْذُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّ أَنَّمَانُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓ ا إِنَّا مَأْ وَلَكُمْ عَذَابُ مُ هِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَمُّ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمْ مَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

کسر السین کسر السین (الموضعین)

يعَمَلُونَ

لَّقَد سَّحِعَ

إدغام الدال في السين

قَد جَّآءَكُمُ

إدغام الدال في الجيم

النار إمالة فتحة النون والألف

ٱلدُّنْياَ بالتقليل

> ورفقه الإنك الإنك م

لَّقَدْسَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدَ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ٱلَّانُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُّ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُ مُ فَالِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ الما فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِّ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْغُرُودِ (١١٠) ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ ٱأَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِالْأُمُور (١٨١)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبِيِّ أُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ عَمْنَا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨١) إنَّ في خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٣ كُرِّبَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١١)

A

أنثي أنتي بالتقليل

د يدرهم إمالة فتحة الياء والألف

لِّلاً بُرْارِ إمالة فتحة الراء وترفيق الراء الأخيرة

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِنكُم مِن ذَكَرَ أَوْ أَنْثَيِّ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْ خِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثُوَابًامِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسِّنُ الثَّوَابِ ﴿١١٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١٠٠ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلِلْهَادُ ﴿ اللَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُذُرُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ (١٠٠٠) وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلْيَكُمُ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## حِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِن نَفْسٍ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ = وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَعَيْ أَمُوالُهُمُ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْ فَأَنكِمُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْ مِنْ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيتُ الْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُرُ قِيَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ فَوْلَا مَعْرُهُ فَا ١٠٠٠ وَٱبْنَكُواْ ٱلْيَنَكَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمَّ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُ وفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ



ٱلشَّفَعَآ

ٱ**لْقُرُ** بِي بالتقليل

لِلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكُمِي وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ( ) وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَنْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا (اللهُ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّو إِن كَانتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِتُهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوةٌ فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنُّ ءَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن أَرْيَكُن لَهُرِ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَ ابْعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أُو دَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوا مَراًةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ الْكَثْرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وصييَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمُ الله عَلَى حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللهُ وَمَر . يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ وَيُدِّخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ شُهِينُ اللهِ

يو صى كسر الصاد وياء بدل الألف

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْكُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٠ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْحَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرَهَّ اوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَا إِنَّا

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَاك زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَاوَ إِثْمَامُ بِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْأَفْضَى بَعْضُ حُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ١١٠ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابَآ وُكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبُكَيْبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيٍكُمُ ٱلَّايِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِي فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبِنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يَنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣٠

إِحْدِينَهُنَّ

النسكآ إلا إسقاط الهمزة الأولى

قد سَّلُفُ إدغام الدال في السين (الموضعين)

النِسَا إِلاَ إسقاط الهمزة الأولى

وَأَحَلَّ فتع الهمزة والحاء

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرُورَهُ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنْيَلْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانْ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ اللَّهُ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يُرِيدُ اللهُ لِيُحَبِينَ لَكُمُ وَيَهْدِ يَكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَ تِأَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ١٠٠ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصليهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا (اللهُ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا أَكْ تَسَبُواً وَلِلنِّسَآءِ نَصِيتُ مِّمَّا أَكْسَانٌ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلْهِ عِلْ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتَرُكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُوكَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جِيكرة بتنوين رفع

عَلَقَدَتُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَننِنَاتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرَى فَعِظُوهُرِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِها إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَقِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمُسَكِحِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيابِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ يَفِرِينَ عَذَابًا مُهينًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اَلْفُ رَبِيْ بالتقليلُ (الموضعين)

لِلْجُنفرينَ إمالة فتحة الكاف والإلف

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا (٢٠) وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِن كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئَنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ١٠٠ يَوْمَبِذِيَوَدُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ مِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُدْ سُكُرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلا جُنسبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِنَ الْغَابِطِ أَوْلَامَسْ ثُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

الناس إمالة فتحة النون والألف

بيم ٱلْأَرْضُ كسراليم

سُكُورِئ إمالة فتحة الراء والألف

> مرضى بالتقليل

جَا أَحَدُّ حذف الهمزة الأولى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (٥٠) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ امِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَنَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ( اللهُ عُرَ إِلَى اللَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ٥٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَنْ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمْوُ لاَّءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

أُدُبارِهُمَا إمالة فتحة الباء والألف

افتري إمالة فتحة الراء والألف

هَنَّوُلاَءِ أَهْدَىٰ إبدال الهمزة الثانية باءً

أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ ٥٠ ۖ أَمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (٥) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَن إِرَاحَكِيمًا (٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَآ أَبَدَأً لَّهُمْ فِيهَا أَزُورَ مُ مُطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بِينَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهِ نِعِبًا يَعِظُكُم بِيِّجَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠ ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ أَفَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥

نَضِعِت مُلُودُهُم إدغام الناء

يَأْمُرُكُمْ وجهان: ١. اسكان

يَأْمُوْكُمْ

ورگی انتها انتها ورویه

الناس إمالة فتحة النوز والإلف

> نعماً وجهان:

۱. اختلاس کسرة العین

بعها ۲. إسكان العين

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَاكِ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلَا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ إِما قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (١٠٠ وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَمُوٓ أَنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ اللَّهَ وَأُسْتَغَفَرَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا اللهِ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ٧٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٨٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا اللَّ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ لَا أَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ١٧ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ أُللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتُ بَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَاَحِرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ ٧٠٠ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَمَا اللَّهُ

اؤاخرجوا ضم الواو وصلاً دويركم ديركم

لَمْ يَكُنُ الله المناه الله أنيا

يغلب فسوف ادغام الباء الاغام الباء عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِكُمُ عَلِكُمُ عَلِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ

لِلنِّاسِ إمالة فتحة النون والألف وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوۤا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيَطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواۤ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِّ قُلۡ مَنَعُ ٱلدُّنَيا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱنَّقَى وَلَانُظْلَمُونَ فَنِيلًا ٧٠٠ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً وإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةُ يُقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ ٓ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ ﴾ مَّاَ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ٧٧)

بيت ملا من الماء الناء الناء الناء الناء

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّه وَمَن تَولَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُنَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلْنَفًا كَثِيرًا اللهُ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُم فَقَكِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بأُسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بأسكا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١١٠ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٩٥٥ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُو لَيُجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ لاَرَيْبَ فِيدًّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٧٧) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓ أَأْتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ( ١٠٠ ) وَدُواْلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلائنا خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْلِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١٠

حَصِرَت فرد ورهم صُدُورهم إدغام الناء شالصاد

وَهُوَ

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا أُومَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ عِلْاً أَن يَصَكَدُقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَكُمن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرِيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

الدُّنيا

ا الحسيني الاتفار

الكيفرين إمالة فتعة

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱلله ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّ هُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيَهِكَ مَأْوَنِهُمّ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) ٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن اللَّهِ وَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذِّرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُّوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا السَّ وَإِذَاضَرَبْكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُ وَأُمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (اللهُ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِينَ عَذَابًامُّهِينًا ١٠٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوقُوتًا ١٠٠٠ وَلَاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ فَرَرُجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

أخرى

م رضي

لِلْجُلفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

النباس إمالة فتحة النون والألف

أربك المالة فتحة الراء والألف

النّاس النون والألف النون والألف إسكان الهاء هما أنتم مع النوسط أو القصر

التقليل

وَٱسْتَغْفِرُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَن وَلَا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللهُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا (١٠٠٠) هَنَا نَتْ هَتَوُلاً عِجَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْإِثَمًا ثُمَّ رَهِ بِهِ عَبَرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلُ جُهَّ تَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا (١١١) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت ظَآبِفَ ثُمُّ مِنْهُ مُأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ

لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا إِنْكَا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا اللَّهِ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اللهِ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمِّنَّ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَّامُنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُبُّ خَلْقُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاعُرُورًا ١٠٠ أُوْلَيْهَكَ مَأْوَلَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصُا ﴿ اللَّهُ الْمُعْتِصَا ﴿ اللَّ



نَّجُولهُمْ

التاس إمالة فتحة النون والألف

يۇرنىم بالياء بدل النون

نُو لِلهُ إسكان الهاء، دون صلة

و نصله الماء، إسكان الهاء، دون صلة

إدغام الدال في الضاد

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَٱلْكُأُّوعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُا يُجُزَيدِ، وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١١٥) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الله

ا انچی بالتقلیل

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

يُدُخُلُونَ ضم الباء وفتع الخاء

يَصَّلُحاً فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف بعدها وفتح

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِين اللهُ كُلَّ مِّن سَعَتِهِ عُوكَانَ أَللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ أَللَّهُ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهِ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُربِدُ ثُوابَ الدُّنْسَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُوابُدُ

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين) ورقی الجزیا ۱۰ وریک

نُزِّلَ ضم النون وكسر الزاي

أُنزِلَ ضم الهمزة وكسر الزاي

فُقُدضَّلَ إدغام الدال في الضاد

المحطرين إمالة فتحة الكاف والألف

مُرِّلُ ضم النون وكسر الزاي

والكنفرين إمالة فتعة الكاف والألف ﴿ يَأَتُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِمَأَفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ عَوَالْكِ تَنبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضَكَلَا بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّهْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٧٧ بَشِرِ ٱلمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٨١ ٱلَّذِينَ مَنْخِذُونَ ٱلْكَفِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّا مُرْ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكُنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَالَدُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَهُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَمَن يُضِّلِل أَللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعُ لُو أُلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرْكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ النَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١٤٧)

لِلْكِنْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

وُهُو إسكان الهاء

الجنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

الدرك تحريك الراء بالفتح

> التار إمالة فتحة لنون والألف

1334 1334 1334

لِلْكِنفرينَ إمالة فتحة الكاف والألف

نُوِّتِيهِمُ بالنون بدل الياء

میرل اسکان النون مخفاه وتخفیف الزاي

فَقَد سَّأَلُواْ النفام الدال المناسين

موسى موسى بالتقليل (الموضعين)

أرنا اختلاس كسرة الراء

﴿ لَا يُحِبُّ أَللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يَحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُربِدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٠٠٠ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِينَ عَذَابًا ثُمُهِينَا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَيْكِ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَٰبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَفْقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّا أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَا تَيْنَامُوسَىٰ سُلُطَنَامُّبِينًا السَّ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيتَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ الْبَابِ سُجِّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (100)

وَقُنْلِهِم ٱلْأَنْلِيكَآءَ كسراليم

عيسى تقليل وقفا

وَأَخْذِهِمِ الْرَبُواْ الْرِبُواْ السِراليم

التاس إمالة فتحة النون والألف

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَلْلِهِمُ ٱلأَنْلِيَّاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا ١٠٠ وَقُولِهِمُ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهُ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنِّبَاعَ ٱلظَّنِّ الله و إِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ الرِّيوا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَهِكَ سَنُوَّ تِبِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا (١١١)



وَعِيسِي بالتقليل

م موسى بالتقليل

لِلنِّ اسِ إمالة فتحة النون والألف

قَد ضَّلُواْ إدغام الدال إدغام الدال

قد جَّاءَكُمُ إدغام الدال شخالحيم

﴿ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَكُمَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلنِّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَنرُونَ وَسُلَيْهُنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن يزَّا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهُ دُيِمَا أَنزُلُ إِلَيْكَ أَنزُلُهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْكِ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱلْمَلَتِ كُةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظُلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا (١١٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١١) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبَكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

عسى

يَتَأَهِّلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ أَلْقَلُهُمْ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَا لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبْرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٧ يَتَأْتُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ١٠٠٠

قد جَّاءَ كُمُ إدغام الدال فالحدم وهو

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَادَ إِنِ امْرُ قُلْ هَلْكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَ فَي فَلَهُ مَا الثَّلُثُ الْمَثَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مِنْكُلِ شَيْعَ عَلِيكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مُنْ وَالْمُ الْرَّعْرُ الرِّحِيمِ اللَّهِ الْرَّعْرُ الرِّحِيمِ اللَّهِ الرَّعْرُ الرِّحِيمِ اللَّهِ

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِ يمَةُ

ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ

يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لا يُحِلُّواْ شَعَنَ بِرَاللّهِ وَلاَ الشَّهَرَ الخَرَامَ وَلا الْهَدَى وَلا الْقَلْيَدِ وَلاَ ءَآمِينَ الْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِن رَّبِهِمْ وَرِضُونَاً وَإِذَا حَلَلْهُ فَأَصْطَادُواً

وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْ تَدُواُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوىٰ وَلَا نَعَاوَنُواْ

عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اِن صَدُّوڪُ

صَدُّوڪُمْ كسر الهمزة

وَالنَّقُويٰ بالتقليلُ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِروَمَآ أُهِلَ لِعَيْرِاللّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ أَذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاثُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبِمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيٓ أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

وَهُو

وَأَرْجُلِكُمُّ كسر اللام

مرضى مرضى بالتقليل

جا أحدُ إسقاط الهمزة الأولى

لِلتَّقُويٰ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِنكُنتُهُمَّ ضَيَّ أَوْعَلَى سَفَراً وْجَآءَ أَحَدِّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فُمَايُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذْ كُرُواْنِعَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيَّكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلنَّقُوكِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ( ) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ال

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلْ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بُرسُلِي وَعَزَرتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمُ سَيِّءَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ كَالْأَنْهَارُ فَمَن كَفُريَعَ لَ ذُ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِهْ عَوَنَسُواْ حَظًامِماً ذُكِّرُواْبِةِ عَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

نِعْمَتَ بالها، وقفا

> فَقَد ضَّلَّ إدغام الدال إدغام الدال

نصكري إمالة فتحة الداء والألف

وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى تسهيل الهمزة الثانية

قَد جَّما َ كُمُّم إدغام الدال إدغام الدال إلوضعين (

وَمِرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَى أَخَذُنَا مِيثَنَّقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَأَغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ يُتَأَهِّلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَانَة كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهُلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلَّيهُودُ وَٱلنَّصَارَى نَحَنُّ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ وَكُلَّ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ مَدْجَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١٠ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَفَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَا } وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ يَنقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُ فَنَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ (١٠) قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّوِّمِنِينَ (٣)

وُ**اُلنَّصَارِئ** إمالة فتحة الراء والألف **قَاد** 

جُّماءً كُمُّم إدغام الدال في الجيم

فقد جَّاءً كُمُ إدغام الدال إدغام الدال إداجيم

موسى موسى بالتقليل

إِذَجُعَلَ إِدْغَامِ الذَال الذَال الذِيم الجيم

> **أَدْبارِكُرُ** إمالة فتحة الباء والألف

كۇرىسى بالتقلىل

عَلَيْهِمِ أَلْبَابَ كسراليم كسراليم وصلاً

يكموسي التقليل

و<del>رق</del>ی المینیا ۱۲ وروی

إِنِيَ فتح الباء

البار إمالة فتحة النون والألف كوًنكة

قَالُواْ يَنُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَ آأَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَاذُهُبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَارِلا إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ١٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمِّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّ قُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ لَهُ,نَفْسُهُ,قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ,فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيدُ كَيْفَ يُورى سَوْءَةَ أَخِيدُ قَالَ يَوْمُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْ اَ ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَيْهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللهُ إِنَّمَا جَزَرَوُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِن ٱلْأَرْضُ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَ اوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبُلِأَن تَقَدِرُواْعَلَيْهِم فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ إِلِيَهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبيلِهِ ع لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِيَوْ مِٱلْقِيْكُمَةِ مَانُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

وَلَقَد جَّاءَتُهُمُّ ادغام الدال الحدم

رُسَلُنا إسكان السين

> **ٱلدُّنيا** بالتقليل

النار إمالة فتحة النون والألف

ٱلدُّنيا

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُ مُ عَذَا اللُّهُ مُقِيمٌ ﴿ ١٧ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَمِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفُرُلِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَيَ كَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَا بِأَفْوَهِ فِي وَلَدُتُؤْمِن قُلُوبُهُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمِ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمَ هَلَاَ افَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤُتَوُهُ فَأَحَدُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتُهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللهُ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْءً آوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ وَلَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوُلَيۡمِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣٤ إِنَّاۤ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبَنا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠٠

لِلسُّحُتِ ضم الحاء

التَّوْرِيكُ إمالة فتحة الراء والألف

التَّوْرِطةَ إمالة فتحة الراء والألف

وَاخْشُونِ مَ إثبات الياء وصلا

وَالْجُرُوحُ

فَهُوَ اللهاء

عا ثرهم إمالة فتحة الثاء والألف

بعیسی زر ۵ نقلیل وفضاً

التورية إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

الناس إمالة فنحة النون والألف

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَا تُرْجِم بعيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ مُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ يَدْيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَّةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ النَّوْرَسِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو لَكَيِكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلُوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَآ ءَاتَكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَغَنلِفُونَ ( أَن أَحُكُم بِيَنهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَٱحْدَرْهُمْ أَن يَفْتِثُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُوجهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠٠

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَيَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰهُمٌّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِ وَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِعْ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُوالْفَالِبُونَ (٥٠) يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ (٥٠) ون الجان الجان المحادث المحادث المحادث

وَالنَّصَدِينَ إمالة فتحة الراء والألف

> فترى إمالة فتحة الراء والألف تنا

وَيَقُولَ فتح اللام

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

كسر الراء وإمالة فتحة الفاء والألف مرفر كا إبدال الواو ممزة مفتوحة

وترى

واً كُلِهِمِ السُّحُت كسر الميم وصلا وضم الحاء (الموضعين)

قُو لِلمِمِ ٱلْإِثْمَ كسراليم

وَالْبَغْضَاءَ الْك سهيل الهمزة الثانية

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٥٠ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِيقُونَ (٥٠) قُلَّ هَلْ أُنَيِّتُكُمْ بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعَوُتَ أَوُلَتِكَ شُرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا عَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ عَوَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُٱلسُّحْتُّ لِبَئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنَّهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلَنَّا وَكُفَّراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبِغَضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِينَ (٧٠) قُلْ يَاهُلُ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَالةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيْكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ 💮

التورينة إمالة فتعة الراء والألف (المضمون)

وروس المرابط المرابط المربط الماح المربط المربط المربط المربط المواحد المواح المواحد المواحد المواحد المواح المواح المواح المواح المواح المواح المواح المواحد المواحد المواحد المواحد المواح المو

الناس إمالة فتحة النون والألف

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

وَالنَّصَارِيٰ إمالة فتحة تكون من النون

. أنصب ارِ

> ا مالتقليل

وَحَسِبُوا أَلَا مَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ لَقَدْ كَفُرَ ٱلَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَى إِسْرَ وِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ (٧٠) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَمَامِنْ إِلَا إِلَّا إِلَا أُو وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُو وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرُكَيْفَ نُبُيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَنتِ ثُمَّ ٱنظُرْآنَ يُؤْفَكُونَ (٧٠) قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أَوَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

يُشِينَ لَا لِهَا لَهُ عَلَى السِّيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرُالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ٧٧٪ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِ مِ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَيِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (٧) تَكْرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَتْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُتْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلُوْكَ انُواْيُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ أَءَ وَلَكِكَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَكَسِقُونَ (١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ م مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَى فَذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيسين وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

قَد ضَّــــُواْ إدغام الدال عزالضاد

وَعِيسِي

ترى إمالة فتحة الراء والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف



نصرى إمالة فتحة الراء والألف ركي من المنطقة المنطقة الداء والألف

وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَأَكْثَبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ الله وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٠ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَنِنَا أَوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتُدُوٓ أَإِتَ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي آلْتُ مِيهِ عِمْوْمِنُونَ (٨١) لَايُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانَّ فَكَفَّارَ ثُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ ثَلَنَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كُنَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٠٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُم مُّنكُمُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وبِٱلْغَيَّبِّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ كُنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقْنُكُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدُ افْجَزَآءٌ مِثلُ مَا قَنلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرُهُ ۚ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنلِقَامِ ١٠٠٠

فَجُزاءً مُ ضم الهمز بلا تلوين مِثْلِ ورفی ا الهاریا ۱۳ وروسی ا

لِّلْنِّاسِ إمالة فتحة النون والألف

أُشْكِاء إن تسهيل الهمزة الثانية

النون مخفاه وتخفيف

قد سَّأَلَهَا إدغام الدال في السين

كِنفِرِينَ إمالة فتحة الكان الأن

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١١ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَّى وَالْقَلَيْمِذَّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا اللَّهُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُوٓ أَأْتُ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أَنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١١٠ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدِّلُكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُو ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُكُمُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحِلِيمُ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنفرينَ (١٠٠) مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلْكَذِبّ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِآءَنَآ أُوَلَوْ كَانَءَابَآوُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ أَتَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِأَللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُدُ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَتَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِيَ وَلَانَكْتُهُ شَهَادَةُ أَللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ مِنَ الْآثِمِينَ ( ) فَإِنْ عُثْرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَّهَا دَنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوۡ يَخَافُواۤ أَن تُرَدَّا يَمُنُ ابْعَدُ أَيْمَنْهُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

مر فی فرین بالتقلیل

ستحق ضم التاء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل

عَلَيْهِمِ الْأُولَيْنِ كسر البم وصلا مرگی، نجن الخزیا

یکعیسی تقلیل وفضاً

تقليل وقفاً والتوريكة إمالة الراء

و إذ تخلق إدغام الذال في الناء

وَ إِذ تُحْرِجُ إدغام الذال في الناء

الموتى بالتقليل

إذ يُعَمَّهُم إِذَا اللهُ الدال عِدْ الديم

يَعِيسِي تقليل وقفاً

يُنزِلَ إسكان

إسكان النون مخفاه وتخفيف الزاي

قُد صَّدُقْتَنَا إدغام الدال في الصاد

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١٠٠) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلِّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِدَوَا لِإِنْجِيلٌ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِّي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُ مِالْبَيْنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ عَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَ قُتَنَاوَنكُونَ عَلَيْهَامِنَ الشَّا هِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُّ وَٱرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ ، عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ ، أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِيَ إِلَىٰهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَلِنَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ لَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمْمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠٠ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبِدَأَرَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللَّهُ اللَّهِ

عسى

مُنزِلُهُا إسكان النون مخفاة وتخفيف

ي**عيسى** تقليل وقفأ

عاأنت تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

> > لي الياء

تَغَفِرلَهُمْ وجهان: ۱. الإدغام ۲. الإظهار

> **وُهُو** إسكان الهاء

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ لْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسمِّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ اللهُ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدْكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ وِنَانَ أَلَمْ يَرَوْأَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجِرِي مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنَ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ٧٠ وَقَالُواْلُولَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (٥)

11

عد وَالنُّورَ الَّ

وَلُوَّ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللهُ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ عِيْسَنَهْزِءُونَ 🕛 قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ اللهُ قُل لِمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ مَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الالا قُل أَغَيْر اللَّهِ أَتَخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥) مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (١١) وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلا كَاشِفَ لَهُ رَإِ للهُ هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٧١) وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١١)

واً لنّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

وهو اسكان الهاء (جميع

إِنِّىَ أَخَافُ

فَهُوَ

أَنِينًا كُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُخُرِي إمالة فتحة الراء والألف

أَفْتَرِئ إمالة فتحة الراء والألف

فِتْنَاكُمُمُ فتح التاء الثانية

> تُركَ إمالة فتحة الراء والألف

النار إمالة فتحة النون والالف

وَلَاثُكَذِبُ وَمَا اللَّهِ

وَنَكُونُ مِ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ ابِيْنِي وَبِيَنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَبِنَّكُمْ لَتَشَّهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلِّ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ ، اتَّيْنَهُ مُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَا يَنتِهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَأُلَّهِ رَيِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَـلً عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَٰذَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَا لُواْ يُلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانْكُذِّبَ بِعَايِنتِ رَبِّنا وَتَكُونَ مِنَا لَوُمِنِينَ (٧٧)

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرُ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ اللهِ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِثُ وَلَهُو وَلَهُ وَلَلدًا رُأُ لَآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنَّقُونٌ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ وَلَنكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُّكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصُّرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله المَّا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (٣٠)

الدُّنيا بالتقليل (المضعن)

تُرِئَ إمالة فتحة الراء والألف

يَعَقِلُونَ إبدال الناء باء

وَلُقَدُ جَّاءَكَ النفام الدال إنفام الدال والموت

اللَّهُ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلَّهِ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايعَلَمُونَ (٧٧) وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلْمَنتِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَا بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُونَ (ال) فَلُولا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَا فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوآ أَخَذُ نَهُم بَغْتَةُ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ الْ

إِذ جَّاءَهُم إدغام الذال إدغام الذال إدغام الذال

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِلَّا قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَلْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِئْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ اللَّ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعَزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ اللَّهِ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْعَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَرْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُّلَآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أُلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بَحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا أَنَّعُهُ أَهُوَآءَ كُمُّ قَدْضَكُلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّي وَكَنَّابُتُم بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَنَّابُتُم بِهِ عَا تَسْتَعْجِلُونَ بِيعَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ ) قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُواللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُبِينِ ٥٠

إِنَّهُ

فَإِنَّهُو كسرُ الهمزة

قَد ضَّكَلُّتُ إدغام الدال إدغام الدال

يقض إسكان القاف مقاقلة وضاد مكسورة مخففة بدل الصاد

و هو الماء الماء

وَهُوَالَّذِي يَتُوفَّكُمُ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنبِّنِّكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أَثُمُّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخَكْمُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهُ قُلْمَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنْجَنَامِنَ هَلْذِهِ عَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ أَلُو ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهِ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَيْ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُلْلَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (١١) لِكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأُعْرِضٌ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

بالنهار إمالة فتحة الهاء والألف

جَا أُحَدُكُمُ إسقاط الهمزة الأولى

رُسَلُنا إسكان السين

أنجيتنا باء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة

يُنْجِيكُم إسكان النون مخفاه وتخفيف الجيم

الذِّكْرِيُ إمالة فتحة الراء والألف ذِكْرِئ إمالة فتعة الداء والألف

الدُّنيا بالتقليل

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلْ كُلِّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ قُلُ أَنَدٌ عُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمْ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّالُوةَ وَأَتَّ قُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿٧٧ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلُّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٣)

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهِ وَكَذَٰ لِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكُبُأُ قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَصَرَ بَازِعًا قَالَ هَنذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا آَفَلُ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ اللَّهُ فَلَمَّارَءَ ٱلشَّمْسَ بَازِعْكَ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمًا تُشْرِكُونَ (١٠٠٠) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَقُومُهُ وَقَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَنِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشُرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُهُ وِإللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلُطَكُنَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ (١٠)

درجات من كسر الناء دون النثوين

نَشاء إِنَّ وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ۲. تسهيلها

وموسى التقليل

وزگریا] زیادة همزة مفتوحة في آخره مع المد

و يحيى

وَعِيسِيٰ بالتقليل

بِ كِنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

> ذِكْرِئ إمالة فتحة

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَنْ هُم بِظُلْمِ أَوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١١) وَ يَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرْفَعُ دُرَجَاتِ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٨) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُد وَسُلَيْمُن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَعَزى ٱلْمُحْسِنِينَ (1) وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٨٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطُأُ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنْهُمْ وَ إِخُونِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَٰنِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِفِرِينَ ( الله المُولَتِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ اقْتَدِةً قُللَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا ۚ وَعُلِّمَتُ مِ مَالَدَ تَعَلَمُوٓاْ أَنتُهُ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ أَثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنَدَا كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِّمْ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَمْرُونَ الله وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوُّا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهَ

الميت تخفيف الياء وإسكانها (الموضعين)

فَأَ يَٰ بالتقليل

وجعلُ ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

الكيل كسر اللام في أخره

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

فرور كروو فستقر كسر القاف

> أَ<mark>فِنَ</mark> بالتقليل

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيَّقَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي آنشا كُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنْبَاتَ كُلِّي شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُ رِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّحْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ الطُّرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ. وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَهُ مَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لا إِلَهَ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِلِّ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَةِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 ٱلَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لا ٓ إِلَنهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنْبِتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَا فَسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَاللَّهُ لَّيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتَ لَا يُوْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ اَوْلُ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهَ

وهو إسكان الهاء (جميع الماضع)

قُد جَّاءَ كُمُ إدغام الدال

دُارُسُتُ ألف بعد الدال

یشعرگم وجهان ۱. اسکان الراء

۲. اختلاس ضمة الراء

إنها كسر الهمز

إِلَيْهِمِ الْمَلَيْكِكَةُ كسر الميم وصلاً

ٱلْمُوٰقِينَ بالتقليل

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

مُنزِلُّ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمُتُ الف بعد الميم -بالجمع-

﴿ وَلُوٓ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَا وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن زَيِكَ بِٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدْلَأَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِايَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ

وَ مَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوْ آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَابِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزُونَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمَ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهِ أَوْمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ. فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَاكِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَ الِيمَّكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١١١) وَإِذَا جَآءَ تُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَكُو سَيُصِيثُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاُللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بُمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُّكُرُونَ ﴿ الْ

فُصِّلُ ضم الفاء وكسر الصاد ضم الحاء وكسر الراء

لَّيْضِلُّونَ فتع الباء

الناس إمالة فتحة النون والألف للكلفرين إمالة فتحة الكاف والألف

رسكتم الف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء - بالجمع -

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ١١٥ وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١١ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَبَّهُمُّ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١١٧ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ أَلِجِنَ قَدِ أَسْتَكُثَرَتُم مِنَ ٱلْإِنسُ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱلْجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِيّ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ (١٣٠) ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ (اللهُ)

((0)) (1)) (1)) (1))

وهو

ٱلدُّنْيا بالتقليل

چفرين إمالة فتحة

> اً لُقْرِئ امالة فتحة

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (٣٣) وَرَبُّكَ ٱلْغَنيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الله قُلْ يَقُومِ أعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيَكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (٥٠٠) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الُوا هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ لَذَا لِشُرِّكَا إِنَّ اللَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ لَذَا لِشُرِّكَا إِنَّ اللَّهِ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمْ سَاءً مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ السَّ

الدار إمالة فتحة الدال والألف

فَهُوَ اللهاء

حُرِّمَت ظُهُورُهَا النفام التاء

قد ضَّلُوا إدغام الدال إدغام الدال

خطوات اسكان الطاء

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَاثُهُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِيمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٦٥ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَاِهِ ٱلْأَنْعَلِمِ خَالِصَ أُلِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلَي كُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سُيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَلَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْ تِرَاَّةً عَلَى اللَّهِ قَدِّضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرُمَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَانِ مُتَشَيِّمًا وَغَيْرَ مُتَشَكِيةً كُلُوا مِن تُمَرِهِ عِإِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ بِيَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُتُعَرِفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهُ) وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا حَكُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ مُولَا مَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا لَمُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّ

ثَمَنِيَةَ أَزُوكِجَ مِنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلَيَيْنِ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنُ أَمْ كُنتُم شُهَداءً إِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَاْ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلِّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ النَّا قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَكَمِنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَأَنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ ومِن ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوَاكِ آؤُما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١١)

المعز فتعالمان

شُهكداء إذ تسهيل الهمزة الثانية

أَفْتَرِي إمالة فتعة الراء والألف

حَمَلَت ظُهُورُهُمَا ادغام التاء

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَ نَا وَلآءَابَآ وُكُاۤ وَالاَّمْرَافِ مَنَامِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلْهُ وَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (١٠) قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنْبِعَ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ( الله الله قُلُ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاكَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُم مِنَ إِمْلَقِ أَخُنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَبِ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (10)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُنِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ عَلَاكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٥) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلشُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ (١٠٠٠) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ( وَهَلَا الْكِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طَآبِهَٰتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ (الله الوَّا اللهُ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَهُنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايِكِنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧)

مر بی قربی مالتقلیل

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

> فَقَد جَّاءَ كُمُ إدغام الدال

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَيْحِكُةُ أَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَدِ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنكَظِرُوٓا أ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ١٥٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ أَقُلَ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي وَعَياى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ أُوبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّي شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا أُولَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَغْلِلْفُونَ ﴿ ١١٤ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُمُّو ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورُ رَّحِيمُ الْ١٠٠٠)

رَبِّيَ إِلَىٰ منع الياء

قَيِّمًا فتع القاف وكسر الياء

وهو إسكان الهاء

أُخرى إمالة فتحة الراء والألف



و ذكرى إمالة فتحة الراء والألف

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

دُعُونهُمْ بالتقليل

إد جَّاءَ هُم إدغام الذال في الجيم نارِ إمالة فتحة النون والألف

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلْغِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (0) قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُذَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَا تِينَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمُنَهُمْ وَعَن شَمَّ آبِلِهِم وَلَا تَجَدُأُ كُثْرَهُمْ شَكِرِينَ (١٧) قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَتَادَمُ أُسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتُّتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١) فُوسُوسَ لْهُمَا ٱلشَّيْطِكُ لِيُبِيعَ لَمُمَا مَا وُبِرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبُّكُمَا عَنَّ هَلِدِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ( ) وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ( ) فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَرُ أَنَّهُكُمَا عَن تِلْكُمُا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠٠

قَالَارَبِّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِر لَنَّا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُر لِبَعْضِ عَدُولُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللهِ يَبَنِيّ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْلِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُوتِكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ يَهِ مَا أَإِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَنْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا جِمَّاقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَالِيَّ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ اللهِ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ 📆

غفر أَنَّا وجَهان: ١. الإدغام

ٱ**كُنَّقُوئ** بالتقليل

يُرِينكُمُ إمالة فتحة الراء والألف

بِالْفَحْسَاءِ التَّوُولُونَ الدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

عَلَيْهِمِ الضَّلْكَلَةُ تسراليم وسلاً وُسلاً



**ٱلدُّنيا** بالتقليل

يُغرِلُ إسكان النون مخفاه وتخفيف

جا أجلهم إسقاط الهمزة الأولى

النار إمالة فتحة النون والالف

اًفَتری امالة فتحة

رُسُلُنا إسكان السين

كنفرين إمالة فتحة الكاف الألا

ا يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرْ يُنْزِلُ بِهِ -سُلَطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللهَ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ (00) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ فَمَنْ أَظُّلُهُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِّاكِتِهِ عَ أُولَتِكَ يَنَا لَمُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَبِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٧

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِن ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّلُّهُ لَّعَنَتْ أُخْنَهَّ حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَاقَالَتْأُخْرَنِهُمْ لِأُولَنِهُمْ رَبِّنَاهَنَّوُلَآءِ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنُ النَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ السَّ وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنِهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠ إِنَّا ٱلَّذِيكَكَّذَّبُواْ بِ ايننِنا وَأَسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوْبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجِّزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا لَهُمُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَاثُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجِنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (٤) وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْلِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰ الْهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَننَا ٱللَّهَ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَن يَلُكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُنُّمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُملُونَ ﴿ اللَّهِ

عدمِّنَ النَّادِ (٣

النار إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

بسيمناهم بالتقليل (الموضعين)

> ورقی الهنایا الهنایا الهنایا الهنایا

يِٰلقاً أُصِّعابِ حذف الهمزة الأولى

الماكوأو

إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

الكيافرين إمالة فتعة الكاف والألف

> **الدُّنيا** بالتقليل

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمُ حَقَّاقًا لُواْنَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ فَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ ِفُونَ كُلّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (1) ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَكُوهُمْ لِلْقَاءَ أَصَّ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ كُنَّ وَنَادَىٓ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فُونَهُم بِسِيمَنْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَا وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَينَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحَزُّنُونَ (الله وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَنفرينَ ﴿ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَنِيْنَا يَجْحَدُونَ (٥٠)

وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّزَتِ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَ الدَّعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ٥٠ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥) وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِخَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مِّيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تِكَذَلِكَ نُحْرَجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

وَلَقَدَ جِّنْنَاهُم إدغام الدال خِ الجيم

> قُد جَّاءَتُ إدغام الدال إدغام الدال إدام

رحمت بالهاء وقفاً

إسكان الهاء في مرام

نون بدل الباء وضم الشين

سكحابًا إدغام التاء في السين

به السين منيت خفيف الباء

ٱلْمُوْتِي

بالتقليل

تَذُكُرُونَ تشديد الذال وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدُا كَذَا لِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أُعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الْ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنُرَعْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِن رَبِ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ أَبِلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١٠٠ أُوعَجِبْتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَبَّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بَّ ايَنْنِنَأُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠٠٠ ١٠ ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَسْكَ فِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّالَةُ اللَّلْمُلْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكَخَتِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٠٠٠ كُنِي مِنْ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

إِنِّيَ فتح الباء لَنُرُونكَ إمالة فتحة الداء والألف

ابُلِغُكُم إسكان الباء مقلقلة وتخفيف اللام

وري الم

لَنُرِينكَ إمالة فتحة الراء والألف

أُبَلِغُكُمُ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِعُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ أُوعِجْبَتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن زَيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيكُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓا إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ لَفُلِحُونَ اللهُ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَاللَّهُ وَحْدَهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَا ۚ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْ كُم مِن زَّبِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيَّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَانِنَآ وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَ الله مُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ, فَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَانِهِ وَاللَّهُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٧٧)

إسكان إسكان الباء متلقلة وتخفيف اللام إذ إذ إذ

قُد جَّاءَ تُكُمُ إدغام الدال إدغام الدال إذ جُعلكُمُّ إدغام الذال شِ الجيم

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْدِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُرْسَلُ مِن زَيِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ٧٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱثْنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ ﴿ اللهِ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿

دارهم إمالة فتحة لدال والألف

أ • نَكُمُ زيادة همزة استفهام مع التسهيل والإدخال

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ, كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ (٣٠) وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٨٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأُقَالَ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ الله وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَ عَوجًا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّمْ نُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَاوَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١٧٨

قُد جَّاءَ تُكُمُ إدغام الدال خالجيم

وهو



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاْ قَالَ أَوَلُو

كُنَّا كُنِرِهِ مِنَ ﴿ اللَّهِ فَنِهِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم

دارهم إمالة فتحة الدال والألف

كفرين إمالة فتحة الكاف والألف عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا

أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🖤 ثُمَّ

بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ

ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشَّعُونَ ۗ

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيِّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١١) أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ اللَّهُ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى ٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَايَأُمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ 💮 تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدُنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ أَمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَاينتِنَا إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيهِ، فَظَلَمُواْ بِمَأْفَانُظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠)

الفري إمالة فنحة الراء والألف احدو

الشاء أصبنهم إبدال الهمزة الثانية واو

وَلَقَد جَّاءَ تَهُمَّ إدغام الدال إدغام الدال

رُسَلُهُم رُسَلُهُم اِسكان السين

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

مر موسى بالتقليل (الموضعين)

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُ كُحُم بِبَيّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيّ بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِحَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ۖ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُبِينٌ ﴿ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّنِظرِينَ ﴿ ۚ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَٰذَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ إِنَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرٍ عَلِيمٍ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِيينَ اللَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعَنُ ٱلْمُلْقِينَ اللَّهِ قَالَ ٱلْقُوآَ فَلَمَّا ٱلْقَوَا سَحَـُرُوٓا أَعْيُرَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهِ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللهَ

قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو ۗ إِنَّ هَنَدَا لَمَكُرٌ مَّكُوتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوَ أَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِكَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيد نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴿١٧) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٥ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَنْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللَّ

ر بِمُوسِیٰ بالقابا

عَلَيْهِمِ ٱلطُّوفَانَ سراليم وصلا

عَلَيْهِمِ ٱلرِّجْزُ كسراليم وصلاً

یکموسی بالتقلیل وقفاً

كُلِّمَتُ وفضأبالهاء

ٱ**لۡحُسۡنِیٰ** بالتقلیل

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِإِمِّ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادُ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ اللَّهُ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَيْرِبَهِا ٱلَّتِي بَسْرَكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَنُوزْنَابِنِيَ إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَاهًا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ١٣٠ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسْنِي وَلَكِنِ أَنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَّنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمّآ أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ)

بالتقليل وقفاً وهفاً وهوا

وَوَعَدُنَا



موسیی بالتقلیل (جمیع المواضع) ارن اختلاس اختلاس

تردلني إمالة فتحة الراء والألف ( الموضعين )

أليّاس

قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برِسَلَتِي وَبِكَلِّعِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّيكرينَ اللَّهُ وَكُتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُوْرِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوْاْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَاءٍ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلَا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا

رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهُ)

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُم وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُعَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْغَيْفِرِينَ (١٥٥)

مُوسِیؒ بانتقلیل بعًدِی

أَغْفِر لِي وجهان: ١. الإدغام ٢. الإطهار الدُّنيا

> بالتقلبل وقفاً موسى

لَّشَاءُ أَنْتُ إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

اغفرلنا وجهان: ۱. الإدغام ۲. الإظهار

الدُّنيا بالتقليل

التورياة إمالة فتحة الراء والألف

يَأْمُرَهُم وجهان: ١. إسكان الراء

ي**اً مُرْهُم** ٢. اختلاس ضمة الراء

عَلَيْهِمِ ٱلْخُبَيْثَ كسراليم

> م موسىق بالتقليل

\$ وَأُكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآً وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيْءٌ فَسَأَكَتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِئَا يَنْنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِنَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي ـ وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الْمُلَّا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلِدِلُونَ اللهِ

عَنْهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأُوحَيْسَنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُمْ أَنِ أَضْرِبٍ يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُويَ حُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَا كُمَّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذّ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرٰۡكِةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَغَفِرْ لَكُمْ خَطِيٓءَةِكُمْ سَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٣٠٠

معذرة معذرة تنوين ضم بدل الفتح

و إذ تَّأَذَّ نَ إدغام الذال في الناء

يعً قِلُونَ بالياء بدل التاء

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً يُمَّهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓ ۗ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ الله وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيلِّهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ

﴿ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيِّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلِيَّ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمَّ قَالُواْ بَلِّي شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنْدَاغَ فِلِينَ ﴿ ١٠٠٠ أُو نَقُولُوا إِنَّمَا ٱشْرُكُ ءَابَأَوُّنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهْ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايِنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ٧٠٠ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَيْلُهُ فَمَسَّلُهُ كُمْثُلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِينَا فَأَقْصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمَ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السا



ذُرِيانِهِم ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالجمع -

أَن يَ<mark>قُولُواْ</mark> بالياء بدل التاء

أُوِّ يَ<mark>هُولُو</mark>اً بالياء بدل التاء

فَهُوَ اللهاء

وَلَقَدَ ذَرَأُناً إدغام الدال في الذال

الحسني بالتقليل

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسَ ۚ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُولَيْهِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمَّ أَصَلُّ أُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْعَكِفُونَ (١٧) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْتَى فَأَدْعُوهُ بِمَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّـةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُبَ أَجَلُهُم فَيِأَي حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهَ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنها أَقُل إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ رَبِّي لَا يُجَلِّيها لِوَقْنَهَ ٓ إِلَّا هُو تُقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَأَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاُللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ عَنْهَا

ألباس إمالة فتحة النون والألف

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوَّ ۚ إِنْ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنِهَا حَمَلَتُ حَمِّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكَرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَرِينَ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَأْفَتَكُلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيشُركُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيِّءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَايَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمُّ أَنتُمْ صَنْمِتُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَأَمُ لَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمٌ لَهُمْ ءَاذَاتُ سِّمَعُونَ بِهَا قُلِ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿١٩٥)

الشوعول وجهان ۱. إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ۲. تسهيل

قُلُ الدَّعُواُ ضم اللام وصلاً

كِيدُونِ ع إثبات الياء وصلاً فقط وهو

وَتَرِينَهُمَّ إمالة فتعة

طيف الالف وإبدال الهمزة ياءً ساكنة

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَـزَّلَ ٱلْكِئْبِّ وَهُو بَتُولِّي ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَايسَمَعُواً وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهِ خُذِالْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْعُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ السَّالِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا أُ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرى ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بَلْكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللهِ



المحلفرين إمالة فتعة الكاف والألف

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفرينَ

الْ الْمُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ

إِذ تَّسَتَغِيتُونَ إِدغام الذال فِ الناء

بُشُرى بمالة فتعة الراء والالف

يُعْشَكُمُ فتح الياء وإسكان الغين وفتح الشين مخففه بعدها ألف

النُّعَاسُ ضم السين

وينزل وينزل إسكان النون مخفاه

إسكان النون مخفاه وتخفيف الزاي

لِلْجُلفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

التار إمالة فتحة النون والألف إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّ حَكِيدٌ ﴿ إِذْ يُغَيِّقِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةٌ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطُهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْمِ كَدِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَافِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ (١٠) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهِ وَمَن نُولِهم يَوْمَهِ ذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلْ فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ (١١)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللَّهَ قَلْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكُوكَ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلْآءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُنفرينَ (١١) إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبَ عِندَٱللَّهِٱلصُّمُّ ٱلبُّكُمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيَّرًا لَّأَسَّمَعَهُ أَلَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُ وَلَوۡ أَسۡمَعَهُمۡ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونِ ۖ ٣ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ﴿ ﴾ وَٱتَّـقُواْفِتَـنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ نَكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ (0)

فرر وو موهن فتح الواو وتشديد العا

فتح الواو وتشديد الهاء مع التثوين والإخفاء

> كَيْدَ فتح الدال

الكيفرين إمالة فتعة الكاف والألف



فَقَد جَّاءَكُم إدغام الدال خااحيه

فَهُوَ الماء

وَ إِنَّ كسر الهمزة ويعفر وجهان: ۱. إدغام الراء في اللام ۲. الإظهار

قد سَّمِعْنَا إدغام الدال في السين

السكمآء أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَٱذْكُرُوٓ أَإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ - وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو اللَّهَ عُلِيمِ اللَّهُ عَظِيمِ اللَّهِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَنذَآإِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُوِ ٱتَّتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ ٣٠ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكًا كَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيَآءَهُۥ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥۤ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاَّءُ وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ (اللهُ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُۥ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَـنتَهُواْ يُغَـفَرُّ لَهُم مَّاقَدٌ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ آلُ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَإِن تَوَلَّوُا اللَّهِ وَإِن تَوَلَّوُا أ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ

يع فر المع وجهان: الراء في الراء في الراء في الراء في الراء في الراء ال

قُل سَّلُفُ ادغام الدال خالسين

مضبت هر پر هر ادغام الناء فی السین ویقف علی سنت بالهاء

ٱلۡفُّرَيِي اللّقاما

**بِاَلُعِدُوةِ** كسر العين ( الموضعين )

ٱلدُّنْيا بالتقليل

**ٱلۡقُصُو**یٰ بالتقلیل

أربنكهم إمالة فتحة الراء والالف ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَ لَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـلْدِ وَلَكِن لِيَقَضِي ٱللَّهُ أُمِّرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُوبَ (0)

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصِّبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارُّ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُرِّينَ مُنكُمْ إِنِّيَّ أُرِّي مَا لَا تُرَوِّنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠) إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَـُؤُلَّآهِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيثُرُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيثُرُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْ تُرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُ رَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَالكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْغَبِيدِ (٥) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٠٠

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَأَن اللَّهَ سَمِيعً فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَّبُواْ بِاَينتِ رَبِّهم فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ أَن أَنْ قَانَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥٠ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ١٠٠ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظُلَمُونَ 🖤 🏶 وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تحس بَنَّ بالتاء بدل الياء وكسر



وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيّ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمَّ لَوَ أَنفَقَتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ حَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ الِأَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَايْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْكُمْ مِّانَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱلْخَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائلٌا ۗ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْزُو إِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَاكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبَأُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ

ضُعَفًا ضُعَفًا ضم الضاد منم الضاد الياء بدل الناء بدل الياء الله فتحة الراء والألف المائة فتحة المائ

الأسرئ ضم الهمزة وفتح السين وبعدها الف ثم إمالة فتحة الراء والالف

> وَيَعْفِرُ لَّكُمُ الجفام الراء في اللام اللام

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِيَّ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمُ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَتَغْفِرْ لَكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنْصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنۡصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبِيْنَهُم مِّيثَنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٧) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوَلِيَآءُ بَعْضِ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةُ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْمِنَ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

٩



الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف الناس إمالة فتحة النون والألف

بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنِهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزى ٱلْكُنفيينَ اللَّهِ وَأَذَنُّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ع إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّةٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَيِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّيمِ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتهمَّ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٤٠٠ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحُصْرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَنَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ الْ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْذُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا ثُكُمُ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن لَّكُثُوٓاً أَيِّمُننَهُم مِّنَابَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أُوَّكُ مَرَّةً أَتَغُشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغُشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيكَ اللهُ

أَهمَّةً تسهيل الهمزة الثانية

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدُ اللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ١١ ﴿ اللَّهِ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّيٰلِمِينَ ﴿ أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُوالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّهِ

سَسْجِدَ اسكان السين دون ألف بعدها المنار إمالة فتحة الذن والإلف



أُولِياً مَ إِنِ سَهِيلِ الهِمزة الثانية

رحبت پير پير ادغام التاء پيرالناء

ٱلۡڮڬڣؚڔۣينَ إمالة فتحة الكاف والالف

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَمُمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللَّهُ عَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخُوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا آخَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّهُ وَأَحَتَّى يَأْقِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبُتُ ثُمَّ وَلَّتِتُم مُّدْبِرِينَ ١٠٠٠ مُمَّ أَنْزَلُ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَنُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَإِن الله عَلَيْمُ حَكِيمٌ الله عَلِيمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ (الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِمَ يُضَاهِثُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَائِلَهُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ (٣) أَتَّخَذُوۤ الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبِ نَهُمْ أَرْبَ أَبَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيِكُمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُ دُوٓاْ إِلَاهَا وَحِدًّا لَّا إِلَنهُ إِلَّاهُو اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُشَرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

شاء إن السهيل الهمزة الثانية

عرزير ضم الراء بدل التثوين

ألنصري إمالة فتحة الراء والألف وقفأ

يضا فهون ضم الهاء وحذف الهمزة

أُنِيِّ أُنْ

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواَهِهِ مَ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكَرِهُ أَلْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَادِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللهِ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّامَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاةُ حُرُمٌ أُذَالِك ٱلدِينُ ٱلْقِيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةَ كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ

و<del>(اقْ)</del> لائن<del>ا</del> ۲۰ و**ری**ه

ٱلأَحْبِارِ اللَّهْدَةِهُ

الباء والالف

إمالة فتحة النون والألف

نارِ إمالة فتحة النون والألف

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُواْ يُعِلُّونَ مُرْعَامًا وَيُحَرِّمُونَ مُرعَامًا لِيُّوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (اللهُ) إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَ عُولُ لِصَلَحِبِهِ - لَا تَحَدَّزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا ٱلسُّفَالِّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْفُلْكِ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِرُّ حَكِيمٌ اللهُ

النار الناد الناد

**ٱلشُّفَ**لِي بالتقليل

المُعلِّب التقليل بالتقليل

عَلَيْهِمِ الشَّقَةُ الشُّقَةُ الشُّقَةُ الشُّقَةُ الشُّقَةُ الشُّقَةُ الشَّقِةُ الشَّقِيقِةُ الشَّقِةُ الشَّقِيقِةُ الشَّقِيقِ الشَّقِقِ الشَّقِيقِ الشَّقِقِ الشَّقِيقِ الشَّقِقِ الشَّقِقِ الشَّقِقِ الشَّقِقِ الشَّقِقِ الشَّقِقِ الشَّقِقِ الشَّقِقِ الشَّقِقِ الشَّقِ السَّقِقِ السَّقِقِ السَّقِقِ السَّقِيقِ السُلِقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السُلِقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السُلِقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ مَا لِمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُدُونَ ﴿ فَا فَ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ الْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقِيلَ اَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ اللَّ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَّ الَّا وَلا أَوْضَعُواْ خِلالكُمْ يَبغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُوْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّا لِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْسَغُواْ ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْ لُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ أَتُذَن لِي وَلَا نَفْتِنَّى أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوأُ وَإِنَ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةُ إِلَّاكَفِرِينَ مُصِيبَةٌ يُعُولُواْ قَدَاَّخَذْنَاآمُرَيَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمُوْلَ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَ أَيْ وَخُنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّصُوٓ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ 🕝 قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَرِهُونَ ١٠٠٠

مِأَلُمِ عَفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

إِحْدِى

الدُّنيا بالتقليل

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُريدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُكُمُ مَ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ اللهِ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكُرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَ آإِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُو مُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبِنِ ٱلسَّبِيلُّ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ حَكْيرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ عَذَاجُ أَلِيمٌ ١٠٠

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْ مِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَجَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِنَّهُم بِمَا فِي قُلُومِهُمَّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَاينِهِ ء وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهْ زِءُونَ اللَّهَ لَاتَعَنَذِرُواْقَدُكَفَرْتُمُ بَعْ دَإِينَ نِنَكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعَ ذِبْ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِينَ بَعْضِ كَأَمُرُونَ بِأَلْمُنْ كَرُونَ بِأَلْمُنْ كَرُونَهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُ ۖ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

سكان السكان وتخفيف النون مخفاه النواي وتخفيف النواي ويعفي الماء مضمومة وفقع الفاء مضمومة وفقع الذال المضمومة وفقع الذال المضمومة النواين ضم المرابطة المراب

ٱلدُّنْيا بالتقليل

و مرفق رُسُلُهم إسكان السين

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدِّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُواَلًا وَأُولَ دُا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓا أُولَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْدَيْمِمَ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيْهِ كَ سَيْرَحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ وَرَضُونَ أُمِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمًّ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (٧٧) يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَا نَقَهُ مُوٓا إِلَّا أَنَ أَغْنَ نَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضِّ لِلهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكِّر وَإِن يَـ تَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَ إِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضْلِهِ عَلَيْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِ مِن فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْفَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيَكُذِبُونَ 🖤 ٱلَّهِ يَعْلَمُواً أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّكُم ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ لَيْمِرُونَ ٱلْمُظَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

ٱلدُّنيا



وَنَجُونِهُمْ

اَسْتَغْفِرُ هَٰكُمُّ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرُ هَٰكُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ هُكُمْ سَبْعِينَ مُرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِيُّهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوً كَانُوا يَفْقَهُونَ (١٠) فَلْيَضْحَكُواْقَلِيلًا وَلْيَبَكُواْكِثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَٰذِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ إسكان الياء مَعَ ٱلْحَيْلِفِينَ (٣٦) وَلَا تُصَلِّعَلَىٓ أُحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدُاولَانَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِ فِي إِنَّهُمْ كُفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ٱلدُّنْيا بالتقليل اللهُ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأُولَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم جِهَافِٱلدُّنْيَاوَتَزَّهَقَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ٥٠ ۖ وَإِذَآ أنزلت أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مِّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ

في السين



رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ لَنكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ، جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُسَيِّصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ (الله الله عَلَى الصُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

المرضى



أُخْبِارِكُمْ إمالة فتحة الباء والألف

وسيرى إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَاأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ فَيُنْتِثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُأَشَدُ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبِنَتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَ تِ ٱلرَّسُولَ ٱلاَّ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ قُولًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

السوء ضم السين وبعدها واو مدية مع المد المتصل

و**اً لأنصار** إمالة فتحة الصاد والألف

صكواتيك زيادة واوا بعد اللام وكسر التاء على

فسبرى

إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

مُرْجُثُونَ

همزة مضمومة قبل الواو

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذً لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ خُذُمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ عَمَلُواْ فَسَيْرِي ٱللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الله وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ

الحسني التقليل التقلي

تُقَطَّعَ

اُشترى إمالة فتعة الراء والألف

التورية إمالة فتعة الراء والألف

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدُ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَلِّقِ رِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَنَّ أَسَسَ بُنْيَكُهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَادِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ فَارِجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُونِهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَهُم بأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَثُقَ نَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَانَ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

التَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أَوْلِي قُرْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبُيِّنَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِهِ مَلِأَسِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُو لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَاَّقَ أُحَلِيمٌ الله وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّايَتَّ قُوبَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي عَنِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهِ لَّقَدَّنَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ الله

قُرُبِي مالتقليل

و**اُلأَنصارِ** إمالة فتحة الصاد والألف

تَزِيغُ

ر مر بور روف حذف الواو عَلَيْهِمِ أَلْأَرْضُ كسراليم وصلا

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُهُ مُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْحِأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّا وَلَانَصَتُ وَلَا مَغْمُصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الديضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُو ٓ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهُ



يَّتَأَثُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِنُواْ ٱلَّذِينَ بَلُونَكُم مِّرَ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةُ وَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا (الموضعين) إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ (١٢٥) أُولَا يَرُونَ نَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أُوْمَرَّتَيْنِ ثُمُّ يْتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَامَآ أَنزلَتَّ ر بَعْضُهُ مُ إِلَى بَعْضِ هَ لَ يُرِيْكُم مِّنَ أُحلِ أةً ١ اللهُ قُلُوبُهم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ تُّمْ حَريش عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفِّ رُ اللهُ فَإِن تُولُواْ فَقُلُ حَسْمِ ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ حذف الهاه وهو إسكان الهاء الم إمالة فتح

لِلنَّاسِ

لُسِحُرُّ كسر السين بلا ألف و إسكان الحاء

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

وَٱلنَّهَارِ بمالة فتحة

\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ الَّرِّ تِلْكَءَ اينتُ ٱلْكِئنبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَبَهِمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِ مُّبِينُ اللهُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلنَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِنَّهِ - ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجزى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِجَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكْرُ نُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ اللَّهُ أَوْلَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ دَعُونَهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ (الله ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَّ ٱلْإِنسَيْنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمُّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهَ

الدُّنيا بالتقليل

محنيهم الكنهار الكانهار الكان

دعولهم بالتقليل (الموضعين)

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

و مراهم رسلهم اسکان السین لی فتح الیاء نَفُسِیَ فتح الیاء اِنّی

أدريكم إمالة فتحة الراء والألف

لَبِثْتُ إِدْعَامِ الثاء فِ الناء

أُفُّتُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

وَإِذَا تُتُلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيْنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ قُل لَّوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ وَكُلَّةِ كُمَّ وَلاَّ أَدْرَىٰكُم بِلِّمِ فَقَدُ لِبِثْتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنَتِهُ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَؤُلَّاءَ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعُلُمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَعُلْ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ الْإِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنظَرِينَ الْ

وَإِذَا أَذْقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ ثَهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيَّتُنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا تُثَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتْكُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايَ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَأَخْلَطَ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَايَأَ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَلِ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَّهُا أَمُّرُهَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ (٥٠)

رُسُلُنا

مُّسَلَّعُ ضم العين مرور

الدنيا بالتقليل

دار إمالة فتحة

كِشَاءُ إِلَىٰ وجهان ١٠ إبدال

الهمزة الثانية واواً مكسورة -المقدم-٢. تسهيل

الحسني بالتقليل

التار إمالة فتحة النون والألف

المَيْتِ اسكان الياء المُوَّرِة

المُميّث الماء الساء

فَأَنِّي التقليل

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةً أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيْكِ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٧٧) وَيُوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فَكُمّْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وُهُم مَّاكُنُنُمُ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِّ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ٢٠ فَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يِكُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُهِ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهِ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُرْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحَكُّمُون (0) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمُ صَلِيقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثُلَّ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُكِمِّا تَعْمَلُونَ ١١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

فأنى

مهری اختلاس فتحة الهاء

يفترى إمالة فتحة الراء والألف

افارنه إمالة فتحة الراء والألف مر و و و محسرهم بالنون بدل الياء

> النهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

جا أجلهم إسقاط الهمزة الأولى

> ور بى فتح الباء وصلاً

> > (100) (100) (100) (100) (100) (100)

وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَكِكُنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَإِكْلِ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ( الله عَلَا لَا مَا الله عَلَيْ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجِلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ٢٠﴾ قُلْ أَرْءَ يْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيئًا أَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلْحِة ءَٓ ٱلْكَنَ وَقَدْكُننُم بِلاِء تَسْتَعَجِلُونَ اللهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنَّاءُ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ وَيَسْتَنْبِعُونَكُ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَقِيِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٠٠

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِ عِوْاَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُعْدِيمُ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ اللَّهُ إِلَّا أَيَّا أَلْنَاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظُةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَى فَلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُمِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَرَءَ يُتُعِمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِلَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْدٍ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ١٠٠٠

قَد جَّآءَتْكُمُ

إدغام الدال في الجيم

الناس إمالة فتحة

إِذ تُفيضُونَ إِدغام الذال في الذال البشري امالة فتحة الراء والألف

الدُّنيا بالتقليل

شُركاته إن تسهيل الهمزة الثانية

> **ٱلدُّنْيِا** بالتقليل

أَلَآ إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبُدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَلَا يَحَذُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِيزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَّيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (٧٧) قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَنَنَةً, هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ, مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَننِ بَهِنذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮



﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اَقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٧) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَ هُمْ خَلَتَمِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنِنَا ۖ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بِعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحُرُّ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧٧ قَالُوٓاْ أَجِثَتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَّا بِمُوّْمِنِينَ (٧٧)

م موسى بالتقليل

موسىق مالتقلبا مُوسِی مُوسِی مَوسِی مَوسِی مَوسِی مَوسِی مُوسِی مُوسِی مِوسِی بالتقلیل (جمیع المواضع)

لِمُوسِينَ المُقليل

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالف

**ٱلدُّنْيِا** بالتقليل

لِيَضِ لُّواْ فنع الياء

وَقَالَ فِرْعَوْنُٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيـمِرِ °V) فَلَمَّاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّ سَيِّ ٱلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا ٱلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠٠٠) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ بِكَلِمَنتِهِ عَوَلَو كَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ۗ كَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْكُمُ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنهُم مُّسَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَيَجْنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمُا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَـلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبُـلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٠﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُوٰلًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدَّنْيَا رَبَّنَا لِيضِٰلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوَلِهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْٱلْعَذَابَٱلْأَلْمَ (١٨)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيًا وَعَدُوّاً حَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلاّ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيّ ءَامَنَتْ بِهِ بِنُوّاْ إِسْرَتِهِ مِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( اللهِ عَالَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلُفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْنِنَا لَغَنِفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا إِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى رَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (اللهُ)



النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

لَقَدُ جَّاءَكُ ادغام الدال خالجيم

كلمت م وقفاً بالهاء الدُّنيا بالتقليل

مُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّام ضم اللام وصلاً

رُسُلْناً إسكان السين

نُنجَّ فتح النون الثانية وتشديد الجيم

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمِنْهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوٓاْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَأَنْظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ ثُكَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّنَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُو ٓ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ النَّالِي قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءً = ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ وَالَّهِ وَالَّهِعُ مَايُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ ا لَرِكِنَابُ أُعْكِمَتُ ءَايننُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَكُلِّم اللَّهُ اللَّ ٱلَاتَعَبُدُوٓ اللَّاللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ١ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضَلَّهُ,وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرُ اللَّهُ أَلآ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

وهو اسكان الهاء

قد جُماءَكُم إدغام الدال فج الجيم

> الر إمالة فتحةالراء والألف

> فَإِنِّيَ فتع الباء

إسكان الهاء



**وُهُوُ** إسكان الهاء

عنی عنی فتح الیاء

ا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا اللَّهِ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شُبِينٍ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَعْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِ - وُونَ اللَّهُ وَلَيِنَ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءَ مَسَنَّهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفَرُّ فَخُورٌ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ، صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ أَيْمًا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ عَمُفْتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ا فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ فَهَلُ أَنتُم مُّسلِمُونَ اللَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُمَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو إَفِيهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بِيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبِّلِهِ ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرُكَفِرُونَ اللَّهِ

افترىك إمالة فتحة الراء والألف

ٱلدُّنْيا بالتقليل

موسى موسى بالتقليل

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

اُفترى إمالة فتحة الراء والالف **تَذُكُرُونَ** تشدید الذال

> **أَنِي** فتح الهمزة

إِنِيَّ فتح الياء

نربلك إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

بادئ بالهمزة المفتوحة بدل الياء

نرك إمالة فتحة الراء والألف

فعميت فتح العين وتخفيف النم

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّالَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهِ اللَّهِ مَ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَانَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نُرَيْكُ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلۡ نَظْنُكُمُ كَذِبِينَ اللهُ عَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَالنَّنِي رَحْمَةً

مِّنْ عِندِهِ عَفُمِّيَّتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ ١٠٠٠

وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهمْ وَلَكِخِنِّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللَّهُ وَيُقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمْ أَفَلَانَذَكَّرُونَ اللهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ يَنُوحُ قَدِّ جَندَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ۖ وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ أَمْرِيقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَمَا إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ مُ مِّمَا يَجُرِمُونَ اللهُ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

وَلَنكِكِنِّى فتح الياء

أرنكر

إمالة فتحة الراء والألف

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

> إلى فتح الياء

قُد جُّندُلْتَنا إدغام الدال

نصحی فتع الیاء

افتريك المالة فتحة

جمّاً أَمْنُ فَا الهمزة الأولى كسر اللام دون تقوين ضم الميم

وهی اسکان الهاء یکبنی کسر الیاء

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالف ويكسكاة

إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ اللهُ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَعْرِيهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجِرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ (اللهُ) قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيُنسَمَّاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمَرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (اللهُ

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أُهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَلِيحٍ فَلَا تَسْعَلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّن ٱلْخَسِرِينَ (٧) قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَكِمِ مِّنَّا وَنَرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَرِ مِّمَّن مَّعَكَ ۖ وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَنداً فَأُصْبِر إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ أَن يَقُومِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَكَفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُوَلُوَاْ مُجِّرِمِينَ ﴿ وَمَا لَوَا يَكُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بتَارِكِينَ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠)

YY

أعتربك إمالة فتحة الراء والألف

جَا أَمْنُ فَا إسقاط الهمزة الأولى

جبّارٍ إمالة فتحة الباء والألف

ورقه و ورقه و

ٱلدُّنْيا بالتقليل

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِهِ - فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللهُ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُرُ ۗ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٥٧) وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَتَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّالٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠ ١ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمُ فَهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ يُجِيبُ اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَنَنْهَا مَا أَن نَعَبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُربِبِ (١٠)

قَالَ يَكْفُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَبّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَاتَكِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ ءِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّغَيُّرُ مَكُذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِنتَا وَمِنۡ خِزۡیِ يَوۡمِهِ لَهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ اللَّهُ وَٱلْخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَايْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ۗ ۗ ۗ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِتَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (اللهُ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ \* وَأَمْرَأَتُهُ وَآمَهُ أَتُهُ وَآمِهُ فضحكت فبشرنها بإسحنق ومن ورآء إسحق يعقوب (١٧)

إمالة الدال

جا امرانا إسقاط الهمزة الأولى

إمالة الياء

ئىمودا بىنوين فتح

وَلُقَد جَّاءَتُ إدغام الدال إدغام الدال

إسكان السين بالبشري

إمالة فنحة الراء والألف ريع

إمالة فتحة الهمزة

وراً إِسْحُقَ اسقاط الهمزة الأولى

يعَقُوبُ

يكويلتي بالنقليل عالد تسهيل الهمزة النائية مع الإدخال الإدخال وققاً بالهاء

البشري إمالة فتحة الراء والالف

قُد جَّا أُمْرُ إدغام الدال في الجيم ثم إسقاط الهمزة الأولى

وسُلنا اسکان السین هرو هر

يُخُرُونِء بالياء وصلا

ضَيْفِی فتع الباً،

أَمْرَأُنْكُ

قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ اللَّهِ قَالُوا النَّعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمُرَكَنْهُ وَعَلَيْكُمْ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ فَجِيدٌ (٧٧) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْ إِبْرُهِمِ مُ الرَّوْعِ اللهِ عَنْ إِبْرُهِمِ مَا الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا ٓ اإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (١٠) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿ ﴿ ﴾ وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ لِيُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَفَوْمِ هَنَوْلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحُرُّونِ فِي ضَيِّفِيِّ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلُّ رَّشِيكُ ٧٧) ۚ قَالَ لَوۡ أَنَّ لِي بِكُمۡ قُوَّةً أَوۡ ءَاوِىۤ إِلَىٰ رُكِّنِ شَدِيدٍ ﴿ ۗ ۚ فَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنْكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبِ (١١)

أمَرُ يَا جَعَلْنَا عَالِمُهَا سَرَافِلُهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِ حِجَارَةُ مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (٨٠) مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظُّٰلِلِمِينَ بَبِعِيدِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُذِّينَ أَخَا شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِيَ أَرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ (10) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْسِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم ثُوْمِنِينٌ وَمَآ أَنَاْعَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨) قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ قُنِآ أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَتَحُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَآ أُرِيدُأَنَّ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهِ

وَيَنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمُ شِقَافِيَّ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِعِيدِ اللهِ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَٰنَكَ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ في الناء مُحِيظٌ اللهِ وَيَنْقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينْرِهِمْ جَيْمِينَ (اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمِينَ كَأْن لَّمْ نَغْنَوْ أَفِهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كُمَا بِعِدَتْ شَمُودُ ﴿ أَن اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عِايَتِنَا وَسُلْطَىنِ ثَبِينِ ﴿ إِنَّ إِلَى فِتْرَعَوْنَ

ره و بالتقليل وَمَلَا يُهِ - فَأَنَّبُكُوا أَمُّ فَرْعَوْنَّ وَمَاۤ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بَرَشِيدِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَنَةً وَبَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَابِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمُّ فَكَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ (اللهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَيدِيدُ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيِهَ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمِنْهُمْ مَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللَّهُ خَالِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٠٠٧) ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَثُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُودِ ١٠٠٠

القرى إمالة فتحة الراء والالف الموضعين) الراء والالف الموضعين) الموضعين الموزة الأولى المهاء وهي المياء ال

إمالة فتحة النون والألف

فتح السين

هر موسى بالتقليل مقنأ

لَّمَا تخفيف الميم

النّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

ذكرى إمالة فتحة الهاء والألف

الم مرى إمالة فتحة الراء والالف

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُّ لَآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ اللهِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّكِ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لِّمَا لَكُوفِيَّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِي ٓا مَّ مُنَ لَانْنُصَرُونَ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّءَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلدَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلَهُ شَاءَ رَبُّكَ لَحَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ حَدَةً وَلَادَ َا (١١١) إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِللَّ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوا دَكُ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَا ثُوِّمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱنلَظِرُواۤ إِنَّا مُنلَظِرُونَ الله وَيلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ رألله ألرهم ألتحمز الرجيم لَرِيلُكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ الْمُعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ (اللَّهُ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَحِ بِمَآ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَٰتِكَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ حَدَعَشَهُ كُوْكُنَّا وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ رَأَنَّهُمْ لِي سَاجِدِينَ

والناس المالة فتحة ورز كرى النون والألف المالة فتحة الراء والألف فتحة الياء وكسر الجيم عملون

الر إمالة فتحا الراء يُنْبَيِّ كسرالياء رُءُياك

> وگی نونها نونها ۲۱ دریک

غيكبت وقفأ بالهاء

> نُرُتَعُ بالنون بدل الياء

وَنَلُعَبُ بالنون بدل الياء

قَالَ يَكُنِيَّ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لُكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَكُمُا أَتَمَ هَاعَلَىٰٓ أَبُويْكُ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ مَكِيمُ ( ) ﴿ لَّقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ع ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ اللَّهُ الَّفُلُوا يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَقْوَمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْابِيِّ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَاتَأْ مَنتَا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دُايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَ فِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لُوالَّإِنَّ عَالُوالَّإِنَّ عَالُوالَّإِنّ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ اللَّهِ مُّهِ وَنَ اللَّهُ اللَّهِ

غيكبت وقفاً بالهاء

وَجَآءَت سيّارة ادغام الناء

بياء مفتوحة بعد الألف و الراء ثلاثة أوجه مرتبة: ١.الفتع ٢.الإمالة

أَشْتَرِيكُ إمالة فتحة الراء والألف

الناس إمالة فتحة

إمالة فتحة النون والألف

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِيغَيْبَتِ ٱلْجِبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠٠ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبْكُونَ ٣٠ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَانَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرَّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِهُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهٌ.قَالَ يَكِبُشَرَىٰ هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَنُّهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثْوَنَهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّا وَكَنَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَنْكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ١ ۗ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَنَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ

ربي فتح الباء وتع الباء المادة المومز وكالفحشكا المادة المومز النادة المومز المادة ال

**الْمُخْلِصِين** كسر اللام

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

رع ا إمالة الهمزة

ا مُراًتُ بالهاء وقفاً

قَد شَعْفَهَا إدغام الدال في الشين

> ورفی الفات المات المات المات الفات المات المان المات المات المات المان المالم المان المال لمال لم لمال لمار لمال لمال لمال لمال لمال لمال لمال لمال لمال لمال

المريها إمالة فتحة

وَرُوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَفِي ٓ أَحْسَنَ مَثُواًيَّ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِامُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ الصَّالَةِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادُ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِ دَسَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ (الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدُّ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَكِهَا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ اللَّ

كِّرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكُعًا وَءَاتَتُ وِمِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَحْشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشُرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ ﴾ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدنَّهُ وَعَن لِهِ عَفَا سَتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَايِنَ ٣٣ فَأَسْتَجَابَلُهُۥرَيُّهُۥفَصَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ ﴿ وَ كَنَا مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرَىٰنِيٓ أُعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا مَّأْ كُلُ ٱلطَّايْرُ مِنْهُ نَبِتْنَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ء قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

اباً على عند الباء التياس المالة فتحة النون والألف (جميع المواضع)

عَداْرُبابُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إني فتع الباء أرى

ٱلۡمَلَأُ أَفۡتُونِي

إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

رُء ينى بالتقليل

لِلرِّهُ إِللَّهِ بالتقليل

وَٱتَّبَعْثُ مِلَّةً ءَابِآءِي إِبْرَهِهِ مَرَ وَ إِسْحَاقَ وَنَعْقُوبٌ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْـنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ ﴿ يَكُولُ مِنْ اللَّهِ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَئِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَدِحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَيَّهُ, خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلِيرُ مِن رَّأْسِهُ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (١) وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِا



قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَا ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَىمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنِّبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ اللهُ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ مُأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلُر حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ْرَوَد تُهُوعَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِ قِينَ (٥٠) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

> دأبا إسكان الهمزة

حكش إثبات الألف بعد الشين وصلاً

نَفُسِيَ إِنَّ فتح الياء

بِالسُّوَ إِلَّا إسقاط الهمزة الأولى رَكِيَ فتح الياء

وَجَاءَ

إحوة تسهيل الهمزة الثانية

لِفِنْيَتِمِ حذف الألف وأبدل النون تاءً

﴿ وَمَآ أَبُرَيْ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۚ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِيٌّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٥ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ وَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ (١٠) قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠٠) وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّسَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ٧٠ وَجَاءَ إِخُوةٌ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَانَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهُ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لِكَنِفِظُونَ اللَّهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبِّلُ فَأَلِلَّهُ خَيْرٌ حَلِفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَانِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ فَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ قُلَمًا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٦) وَقَالَ يَبَنِي لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوابِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكِنَّ أَكَثْرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ

حِـفُطًا كسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف

**وُهُوُ** إسكان الهاء

تُؤُتُونِ م بالياء وصلاً

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

النون والألف إنيً

نِيِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۗ ۚ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ : زَعِيمٌ ١٠٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ وعَآءِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ الله قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَندِينَ ﴿ ١٠ قَالُواْ جَزَوُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن وُجِدَ فِي رَمِّلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُۥ كَذَلِكَ بَعُزى ٱلظَّلِمِينَ ٧٠٠ فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيةً كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَّشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْوَأْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَ أَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا

نرىك

فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا زَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُۥ إِنَّا إِذَا لَظَ لِمُونَ ٧٠ فَلَمَّا ٱسْتَنْءَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ نِحَيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الله الرَّجِعُو اللَّهُ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ( ﴿ وَسَّكُلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّافِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَافِيمَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (١٠) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيضَتْ عَيْسَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْ تَوُّا تَذُكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُرِنَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ا

لي فتح الياء

فتح الياء

وهو إسكان الهاء

ي**ٚٵٞڛڣؽ** وجهان:

۱، الفتح، مقدم ۲، التقليل

فَهُو إسكان الهاء

وَحُرِّ فِيَ فتع الياء وصلاً أً • نَّاكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وهو إسكان الهاء

يُكِنِيُّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يَأْتِكُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٧٧ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّرْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ اللهِ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ، مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَرْطِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْوَقِّ يُغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لُواْ تَأْلُهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَينَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ اللَّهُ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡلِنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿ ﴿ وَالسَّوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ فَوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيِنِي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ 👚 🏶 رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ . فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيَّبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

فتح الباء استغفر وجهان ۱. ادغام ۲۰ إظهار شتح الباء فتح الباء روع يدى بالتقليل

جعلها إدغام الدال في الجيم وتع الياء

نتهنا لينزيا ۲٥

يشاء إنه و
وجهان
البدال
البدال
وواوا
الهمزة الثانية
المرة الثانية
الهمزة الثانية
الكُدُنيا

إمالة

لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَم أَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْمَ وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٧٠٠ قُلْ هَلْدِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرَىُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَأَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدِّ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ لَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ

وَكَأَيِّن وقفأ على

پُو کمی یاء بدل النون وحاء مفتوحة شد أند

المُعرِينَ إمالة فتعة الراء والألف

يع قِلُونَ بالياء بدل التاء

كُزِّ بُوُا تشديد الذال

فن<sup>و</sup>نجی سون ساکنه

بدون سائلة مخفاه بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء

يُفَتَرِي

إمالة فتحة الراء والألف



وهو

2 15-11 بآلتهاد

وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءُ مِنكُم مِّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ -وَٱلْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ سُدِيدُ ٱلْحَالِ (اللهِ)

ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيبَلْغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبْلِغِهِ عُومَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُّهَا وَظِلَالْهُم بِٱلْفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ الشَّوَنِ فَلَمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمُ اتُ وَٱلنُّورُ أَمَّ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآ عَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَسْبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيةُ إِفَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوفِيدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآ أَءُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِّ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿٧٧ۗ) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَلَا فَتَدُوَّا بِهِ عَ أُوْلَيْهِكَ لَمُنْمُ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَ

ٱلْكِنفِرِينَ إمالة فتجة



أَفَأَتَّخَذَتُّمُ

وَهُوَ

إسكان الهاء

تُوقِدُونَ بالتاء بدل الياء

> النار إمالة فتحة النون والإلف

لرَبِهِمِ الْحُسَيٰ كسراليم. ثم التقليل وره الخيزيا ۲۱ •(۲۹ههه

ا أَنْمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَنَ إِنَّمَا يَنْذَكُرُ أُو أَنُو أَنْمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَى إِنَّمَا يَنْدُو أَنْفِونَ اللّهِ وَلَا يَنْفُونَ الْمِيثَاقَ الْوَلْمَا أَنْمَر اللّهُ بِعِيدَ أَنْ يُوصَلُ وَيَغْشُونَ الْمِيثَاقَ وَجُعِر بَهُمْ وَيَغَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ الله وَ وَيَغَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ الله وَ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَ وَيَعَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ الله وَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَيَدْرَءُ وَنَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنْهُمْ مِنَّا وَعَلانِينَةً وَيَدْرَءُ وَنَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَدْرَءُ وَنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ اللللل

عقبي أن من التقليل وقفا (الموضعين)

الدار إمالة فتحة الدال والألف (الموضعين)

الدار إمالة فتحة الدال والألف

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين) وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةُ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنهُمْ سِرَّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةُ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنهُمْ سِرَّا وَعَلانِيةً وَيَدُونِ وَمَن صَلَحَ مِنْ اَبَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيّتَ بِمَ وَالْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ وَمَن صَلَحَ مِنْ اَبَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيّتَ بِمَ وَالْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرَتُمْ فَيْعَم عُقْمَى الدَّالِ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابٍ ﴿ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرَتُمْ فَيْعَم عُقْمَى الدَّالِ فَعَلَيْهُم مِن كُلِ بَابٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُم مَن كُلُ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِن كُلُ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ

قُلُوبُهُم بذِكُر ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُ يَى مَنَابِ (٣) كُذَٰ إِلَكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا لِتَتَلْوَاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَرِ قُلُهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ السَّ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا اللَّهِ يَرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْتِصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لُّو يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا رَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (٣) وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بُرُسُ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمُّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمِّ أَخَذُتُهُم فَكَيْفَ كَا عِقَابِ اللَّهُ أَفَمَنْ هُوَقَابِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ وَجَعَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلِّ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ بِظُنهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) لَمُّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ الْسُ

**طُوبِيٰ** بالتقليل

عليم م الذي

الموقى بالتقليل

دارهم إمالة فتحة الدال والألف

أخذتهم

وكَ لُكُواُ فتع الصاد

الدُّنيا بالتقليل

أُحُكُمُ لَهُمَا إِسْكَانِ الْكَافِ

وَعُقْمِي

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

و هو إسكان الهاء

ألكنفرُ فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد

عُقْبِي وَمُ

الدّارِ إمالة فتحة

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْلُمُ أُكُلُهَا دَآيِدُ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّ كَنفِينَ ٱلنَّارُ ((٣٠) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَيَفَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِّهُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ ﴿ اللَّهُ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ٣٧ ۖ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَنُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَد وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُمُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِيةً وَهُوَ سَ



الر إمالة فتحة الراء والألف

لِلْكِلفرينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ٱلدُّنْيا بالتقليل

وهو السكان الهاء

موسى موسى بالتقليل

صب بارِ إمالة فتحة الباء والألف م موسى بالتقليل

وَ إِذ تَّأَذَّكَ النفام الذال

مُوسِی مُوسِی بالتقلیل

رُسُلُهُم إسكان السين (الموضعين)

> ورون انجنا ۲۱ ورون

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِتْرِعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ ﴾ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُواْ أَنكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِكَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ۞ ٱلْمُرِيأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كُفِّرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ أَنَّ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِيرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثُلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَاكَ لَنَآ أَن نَّأَ تِيكُمُ بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (اللهُ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَّا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهِلِكُنَّ ٱلظَّٰىلِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسُحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبِّ الْرِعَنِيدِ اللهِ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَلِيدٍ ١٠ يَتَجَرَّعُهُ وُلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ ، عَذَابُ غَلِيظُ اللهِ مَّشُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمُّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً

رُسَلُهُم

سُبلَنَا إسكان الباء

لرسابهم إسكان السين

جبارٍ إمالة فتحة الباء والألف لي إسكان الياء

أَشْرَكَتُمُونِ م إثبات الياء وصلاً

أَلَةٍ تَرَ أَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ (اللهِ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللُّهُ وَيَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم ثُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ ١٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصِّرِخِكُمُ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحَيَّنُهُمُ فِهَاسَلَهُ اللَّهُ مَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللَّهِ

كُلُّهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ الْوَيضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأُمْثَالَ كُرُونَ أَنَّ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّل ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينُ وَيَفْعَلُ أَلَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لَيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِةٍ - قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ ثَ قُللِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَتُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِتَّرَا وَعَلَانِيَةً مِنقَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلْلُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللهُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿ ۖ ۖ الْمَ

نِعُمَّت بالهاء وقفأ

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

> إِنِّيَ فتع الباء

دعاء إثبات الياء وصلاً

اُغُفِر لِّي وجهان: ۱. إدغام ۲. اظهاد

**تُحْسِبُ** کسر السین

وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَاتَحْصُوهَ أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنَى أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ الْ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ رُبِّنا إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِى ٓ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٧٣٠ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ( الله الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَفَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ اللَّ رَبِّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ أَنَّ وَلَا تَحْسَبُ أَلَّهُ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ

تحسبن کسر اکسین

القهار

الهاء والألف

إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

لِّلنِّاسِ إمالة فتحة

نَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طُرُّفُهُمَّ وَأُفْعِدُ ۖ هُوآةُ واللهُ وَأُنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ بَأَنْهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَحِكِلِ قَرِيبٍ غِّجْبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُواً أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُم فِي مَسْحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ( وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ (١٤) فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ ـ رُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو آننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ (اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكُسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَذَا بَلَكُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَا أُو وَحِدُّ وَلِيذً كُرَأُواْ الْأَلْبَبِ (٥٠)

ألمكتيكة



وَلُقَدُ جَعَلْنَا إدغام الدال خالحيه

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيِّنَّاهَا لِلنَّظرينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ اللَّهِ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ فَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْمَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبُتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُو فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مَلَهُ بِخَدِرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَخَنُّ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَتَحِرِينَ (اللهُ) وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ١٠٠ وَٱلْجَاَنَّ خَلَقْنَكُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ اللَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَالِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ( اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْمِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

نون والالف

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ ثَ اَلَّ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ (٣٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ عَالَرَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنِنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادْكُ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ قَالَ هَنْذَاصِرُطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (6) أَدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ (١٠) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١١) ﴿ نَبِي عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَـٰذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

**اُلْمُخْلِصِینَ** کسر اللام

عِبَادِی أَنِی فتع الباء وصلاً وصلاً

**إِذ دَّخُلُواْ** إدغام الذال يخ الدال

يَقَنِطُ كسر النون

جاءال إسقاط الهمزة الأولى

وَجَآ أَهُــلُ إسقاط الهمزة الأولى

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اللَّهِ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ٤ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمٍ تُجْرِمِينَ اللهِ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَأَ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءً ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَأَتَّبِعُ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ٥٠ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلآء مَقْطُوعُ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّ هَنَوُلاَءَ ضَيْفِيفَلاَ نَفْضَحُونِ ﴿٨﴾ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْنُرُونِ (١٠) قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ ۖ لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٧) فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ اللهُ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُّقِيمٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّا الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّا فَأَننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثَبِينِ اللَّ وَلَقَدُكَذَبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَوَالْيَنَاهُمْ وَالْكِينَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ( ﴿ وَكَانُواْنَجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ۚ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (١٨) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٨) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِلَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّةُ ٱلْعَلِيمُ (١٨) وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (٧٠) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعَنَا بِدِهِ أَزُورَجُ امِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ( ١٠٠٠ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ( ١٠٠٠)

اِخِت فتع الياء شِغَوْقُ الْغِيْلِينَ اللَّهِ اللّ

ٱلَّذِينَ جَعَـٰلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ۖ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَكُنَّـٰهُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١١ ) عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣ فَأَصْدَعْ بِمَاتُؤُمْ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجدينَ ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثِ ﴿ ١ والله التحمز الرجيم أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ اللَّهِ حَنْهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ المُنزَلُ ٱلْمَلَيْمِ كُهُ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ ۖ خَلَقَ ٱلإنسكنَ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ ١٠ وَٱلأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الكُمْ فِيهَاجُمَالُ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسَرَحُونَ ﴿



يُعزِلُ إسكان النون مخفاه وتخفيف الزاي لرَ وُفُّ حدف الواو

وَالنَّجُومَ فقع الميم مُستخرات

**وُهُوُ** إسكان الهاء

وتري إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيثٌ ٧٧ وَٱلْخَيِّلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠٠ يُنَابِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرِقِي إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا ٱلْوَنَاهُ إِلَى فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهِ زَاوَسُهُ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَاتٍ وَ بِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١١) أَفْمَن يَخْلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ (١٧) وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ أَإِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيثُ (١) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَحْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحَدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَّكْبِرُونَ اللهُ كَاجَرَمُ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً مَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرٍ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ فَ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَأَتِّ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠

تَذُكَّرُونَ تشدید الذال

تَدْعُونَ بالتاء بدل الياء

**أُوْزِارِ** إمالة فتحة الزاي والألف

عَلَيْهِمِ ٱلسَّفَّفُ عسراليم الكيفرين إمالة فتعة الكاف والالف



**ٱلدُّنْيِا** بالتقليل

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعٍ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( اللهِ فَأَدْخُلُوۤ الْبُوَابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَيِثْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرَى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَمُ لَمُّ فَهَا مَا يَشَآءُونَ كُذَالِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُنَّقِينَ لَنُوَقَّلُهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَاثُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ هُلِّ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللهُ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِـ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلاحَرَّمَنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُوا اللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَاةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَنَهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَاۤ أَرَدْنَكُأُنَّ تُقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بِتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَهُدَى من الياء وفتح الدال والف بعدها التاس

ٱلدُّنْيا بالتقليل يُو حَى بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

بيم الأرض كسر اليم

لرَوُفُ حذف الواو

€€€€€

تَنْفَيَّوُّا بالتاء بدل

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ أَوَ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَهُونٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُ الْطِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَايِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهُ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَقَالَ أَلَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْنِ ٱتْنَايْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبَّهُمْ يُشْرِكُونَ ١٠٠٠

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأَلِيَهِ لَتُسْتَانُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَّكَظِيمٌ (٥٨) يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّةِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيْمُسِكُهُ مُعَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ. فِي ٱلثُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ نُوَاحِنُهُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلِّمِهِمِ مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَـتَقْدِمُونَ ﴿ ۚ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنِّيِّ لَا جَرَمُ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ٣ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آإِلَىٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلَيْهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

التقليل التقليل التقليل الماء وضعين) الداء الدا

اگسنی بالتقلیل

فَهُوَ إسكان الهاء وَٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَغُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّدربينَ الله الله الله الله وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٧١ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنِلَفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ (١١) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ لَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ ٧٧٠

لِّلَةِ اسِ إمالة فتحة النون والألف

وَ بِنِعْمَتِ بالهاء وففأ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا هَلْ يَسْتُورُ الْحُكُمُدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ (٥٠) وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَكَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَى أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ اللهُ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرُتٍ فِ جَوَّ السَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فَي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ



فَهُوَ

وهو إسكان الهاء (الموضعين) ظَعَنِكُمْ

وَأُوبِارِهَا إمالة فتعة

وَأُشُعارِهَا إمالة فتحة العين والألف

نِعُمَّتُ بالهاء وقفاً

رء ا وقفاً:إمالة فتحة الهمزة

إِلَيْهِ مِ ٱلْقَوْلُ

كسر الميم

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُرْ مِّن جُلُود ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثْنُا وَمَتَنعًا إِلَى حِينِ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِكُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنُّ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ الْكَنْفِرُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمُّ لَا يُؤُذَّ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَمْ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا مُهُمَّ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلِآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَذِبُونَ ١٠٠ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَـٰدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ٥٨ ۖ وَنُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنُولُاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْدِ وَبَنْهَا عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهِ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْجَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفٌ عَلُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلِهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً فِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيْبَيَنَ ۚ لَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتَسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ١٩٠﴾

ر او المشرى إمالة فتحة الراء

ٱلۡقُرُرِينِ بالتقليل

تَذُكُرُونَ تشدید الذال

وَقُدُ جُعَلْتُمُ إدغام الدال إدغام الدال إدغام الدال

'نَنَّخِذُوۤاْ أَيِّمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكَمُ فَنُزِلَّ قَدَمُ أَبُعَدُ ثُبُوتِهَ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَوْةً طَيّبَةً وَلَنَجْ زِنَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرِّءَ انَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠٠ إِنَّهُ لِيَسَ لَهُ .سُلُطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَرِيتُوكَ لُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا سُلْطَ نُهُ وَكُلُ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدُّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرْ بِلْ أَكْثَرُهُوۤ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَمُثَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكيك خزيت بالياء بدل النون

> أُنثى بالتقليل

وهو إسكان الهاء

مر مر المرابعة المرا

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانُّ عَرَبِيٌّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهِدِيمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ النَّ إِنَّامَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ اللهِ مِن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ } إِلَّا مَنْ أُحَرِهُ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَهِ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْغَا فِلُونَ ١٠٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَكِرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

يَهُدِيهِمِ اللَّهُ كساليه

ٱلدُّنْيا

الْكِيفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

وَأَبْصِلْرِهِمَ إمالة فتحة الصاد والألف



وكقد

بالهاء وقفأ

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللهُ وَلَقَدَ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَفَهَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَكُنُلُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ ١١ مَتَكُمْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ السُّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِةِ آجْتَبَنْهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم (١١١) وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَّا الْجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيذِو إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ الدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ (١٢٥) وَإِنَّ عَاقَبْ تُمُّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُم بِهِ إَوْلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِبِينَ ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله الله مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُوكَ الله

الدُّنيا بالتقليل

**وُهُو** إسكان الهاء

**لَهُوَ** إسكان الهاء

أولنهم بالتقليل



لِلْجُلفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

النّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

أخرى إمالة فتعة الراء

عَسَىٰ رَبُّكُو ۚ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدَتُّمُ عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِ حَصِيرًا ۗ ﴾ إِنَّ هَٰذَاٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَاتِي فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١٠٠ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَيْرَهُ مِنْ عُنُقِهِ - وَنُحْزِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبَا يَلْقَنُّهُ مَنشُورًا اللَّهُ الْقُرَأُ كِنْبَكَ كُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا مُهَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٠٠ وَإِذَآ أَرَدُنآ أَن نُهُ إِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَاٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

**وُهُوُ** 

آفِ کسر الفاء دون تقوین

**ٱلۡقُرُدِن** بالتقليل

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ فيُهُم مَّشَكُورًا ١١ كُلَّانُمِدُ هَتَوُلاً و وَهِنَوُلا إِن عَطلاً رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخْذُولًا اللهِ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاْ إِمَّا مَّلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّهُمَا فَلاَتَقُل لَّهُمَاۤ أُنِّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْ مَهِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَّا رُبِّيانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّابِينَ عَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرُ تَبَّذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ إَإِخُوَانَ ٱلشَّيَاطِينُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِكُ لُرَبِّهِ عَكُفُورًا ١٠٠

وِ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا (٥٠) وَلَا تَجْعَلْ يَدُكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا نُبْسُطُهِ كُلُ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنَّكُواۤ الْ أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الله وَلَا نَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُۥكَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْعُولًا ﴿ اللَّهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٠ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُكُم أُولَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٣ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَرَيْكَ مَكُرُوهَا ﴿ ٢٠

فَقَد جَّعَلُنَا إدغام الدال في الجيم

بِٱلْقُسُطاسِ ضم القاف

سيكة فتع الهمزة وتاء مربوطة وُلُقُدُ صَّرَّفْناً إدغام الدال في الصاد

رو و تقولون بالتاء بدل الياء

أُدُبِرِهِمُ إمالة فتحة الباء والالف

> نَجُويَ بالتقليل

أر و أ تستهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُد نَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مَّآ أَوْحَىۤ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهً ءَاخَرَفُنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّهُ بٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَيْحَةِإِنثَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرَءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠٠٠ قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَءَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَعُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا حَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ثَانَسُيَّحُ لَهُ ٱلسَّمَوٰتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَاكِن لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوزًا النَّ وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٥٠) وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمُ وَقُراً وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْاُ عَلَيْ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا الله المُعْنَا أَعَلَمُ بِمَايَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَحُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُورًا ﴿ اللَّهُ كَيْفُ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُوٓ الَّهِ ذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَّا أَهِنَّا لَمَيْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكَبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (أَنَّ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٣) رَّبُكُو أَعْلَمُ بِكُرَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ٥٠٠ قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعُوِيلًا ١٠٠ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَكَانَ مَعْذُورًا (٧٠) وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

ورفی، البزینا البزینا دمی

لِّبِشَمْ إدغام الثاء في الناء

فُلُ ادْعُواُ ضم اللام وصلاً

رَيِّهِ مِ ٱلْوَسِيلَةَ صراليم المائة فتحة النون والألف المائة فتحة النون والألف النون والألف المائة فتحة النون والألف المائة فتحة تسميل الهمائة مع المائة مع النائية مع النائية مع النائية مع المائة فعم المائة مع المائة فعم المائة المائة فعم المائة الم

أَخُرْتَنِيَ بالياء وصلاً

أَذُهُب قُمن النفام الباء الفاء

ور جلك المحان الجيم مع القلقلة

وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ نُرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ جَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاْوَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَكِتِ إِلَّا تَخُويفًا (٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسُّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انَّ وَنُحُوِّوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيِنًا كِبِيرًا اللَّهِ اللَّهِ الْ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ ثَالَ أَرَاءَ يَنْكَ هَنَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَ نِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مُّوفُورًا ﴿٣٠ وَٱسْتَفْرِزُ مَنِٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُ وَكَفَى برَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ ثُنُّ كُمُ أَلَّذِى يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَٰ لِهِ ۚ إِنَّا هُۥكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣﴾

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا أَهُ فَلَمَّا نَجَّدُكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا اللهُ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَحْسِفَ بِكُمْ جَانِبَٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ كِيلًا (١٨) أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرَّيِجِ فَيُغُرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ - بَبِيعًا الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ ءَادُمْ وَحَمَّلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ۚ ۚ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلُّأُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ - فَأُوْلَيَهِكَ يَقُرَءُونَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَاتَ فِي هَاذٍ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرَّةُه وَإِذَا لَّاتَّظَٰذُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ وَلَوَلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعَفَ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمُّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (00)

النون بدل الياء النون بدل الياء النون بدل الياء النون بدل الياء ا

إمالة فتحة الراء و فرسيل بالنون بدل

و و گرم می ای کام می می النون بدل الناء

أُعْمِىٰ إمالة فتحة الميم والألف

فهوً سکان الهاء خُلُفُكُ فتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف رُسُلِنا إسكان السين

و نُعْزِلُ إسكان النون وتخفيف الزاي مع الإخفاء

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَّا وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةُ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَننَا نَّصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوفًا ﴿ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ اللَّهُ اللَّهُ وَشِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا سَبِيلًا ﴿ وَيَسْ عُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠٠) وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

لَّهُ مِن زَّيِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَقَدّ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠٠) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيِلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠٠ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُل لَّوْ كَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُلُ كَفَى بَاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَلُقَدُ صَّرَّفَناً إدغام الدال إدغام الدال الصاد

للنباس إمالة فتحة النون والألف

الناس إمالة فتحة النون والالف

تفجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم

كشفًا تسكين السين

تغريل إسكان النون وتخفيف الزاي مع الإخفاء

إِذَ جَمَّاءَ هُمُ إدغام الذال في الجيم فهو اسكان الهاء المه تدع بالياء وصلاً خبت خبت إذ نهم إذ غام الناء إذ الراى

> الخيزيًا ۳۰

أمذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال أد خال

کالسابق رُبِی

فتح الياء

موسى موسى بالتقليل

إِذَجَّاءَ هُمَّ إدغام الذال في الجيم

یکموسی بالنقلیل

هَنَوُلاً إِلَّا حذف الهمزة الأولى

رُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمّا وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧٧) ذَاكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوۤ الْمَ ذَاكُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ أَوَلَمْ يَرُوْأَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِينَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ أَنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَاتِ فَسَّكُلْ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ أَنَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلُ هَـُؤُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا النا فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَٱلْأَرْضِ فَأُغِّرَقُنْكُومَن مَّعَهُ جَمِيعًا (٣٠١) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ع لِبَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُالْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَ بِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلٌ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِ وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقْرَأَهُ,عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَّثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا · قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ ٤ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ٤ إِذَا يُتُلِّي عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا اللهُ الْوَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمَفْعُولًا ﴿ ﴿ وَيَغِيرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبِكُونَ وَنَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٤٠٠ قُلُ الدَّعُوا اللَّهَ أَوِ الدَّعُوا ٱلرَّحْمَ لَأَيَّا مَا لَدَّعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰٓ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا الله فَتَحًا لِنُنذِرَ بَأْسَاشَدِيدًا مِّن لَّذُنْهُ وَنُبَيْسَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ مَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا الْ ه أُبَدًا ٧٣ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَا

الناس المالة فتحة النون والألف والألف عوام والألف ضم اللام ضم اللام وصلاً

الحسني التقليل بالتقليل



عوجاقيماً وصلاً: بلا سكت مع الاخفاء ا المرهم إمالة فتحة الثاء والألف

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥٠ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثُرهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايْتِنَا عَجَبًا ١٠٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ نَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا (اللهُ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ أَنَّ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓا أَمَدًا اللهُ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهُ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١١ هَـ وَلَا مِ هَـ وُلاَّ مِ قُوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ اللَّهِ أَمُّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا الله

ا فَترى المالة فتحة

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَا إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئْ لَكُرْ مِنْ أَمْرِكُرْ مِرْفَقًا ا وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطُلُعَت تَّزَّورُعَن كُهُفِهِم ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُم أَيْقَ اطْأً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْمَيِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَٰنَهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْنَا قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدًا اللَّهِ

يَنشُر لَكُوُّ وجهان: ۱. إدغام ۲. اظهار

> وترى إمالة فتحة الراء والألف

**تُّرُّاوِرُ** تشدید الزای

> فَهُوَ إسكان الهاء

المُهتكِء بالياء وصلاً

وَتَحْسِبُهُمْ

لَبِثُمَّمُ إدغام الثاء في التاء (الموضعين)

بور قر م المراء إسكان الراء وتفخيمها رِّ بِيِّ فتح الياء

بَهْدِينِء بالياء وصلاً

وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوۤاْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَّابِعُهُمْ كَأْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَأَبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَمْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْذَارَشَدًا اللهُ وَلِيثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا الله أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ ء وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ۽ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عِ أَحَدًا اللهِ وَأَتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧

وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ.فُرْطًا ﴿ فَكُلُ أَلْحَقُّ مِن زَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأْ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( أَوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهُدُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْسِنُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن شُندُسِ وَ لِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا الله ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ آ كُلْمًا ٱلْجُنَّلَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا ١٣٠ وَكَاكَ لَهُ, ثُمِّرٌ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

الدنيا بالتقليل عَمْنِهِمِ الأنْهُرُ كُلتا كُلتا وقفاً وجهان د الفتح ۲ التقليل المنافع

> م وو ثمر ضم الثاء إسكان الميم

**وُهُو** سکان الهاء ٱلْحَقّ

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُ أَن بَيِيدَ هَٰذِهِ<del>ء</del>َ أَبَدُالْ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَلَهُ مَا حِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدُا ١٠ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ ثُا أُوْ يُصِيحَ مَآؤُهُاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبَ الْ الْ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّيٓ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُةُينَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهُ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ لِلَّهُ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ إِنَّ وَأَضْرِبَ هُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآيَ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَنَدِرًا ١٠٠٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِينَ خَيْرُعندَرَبِّك ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَا وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَا ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَكُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِنْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ( ) وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَترى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَبِقُولُونَ يَوْيُلَنَّنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِيدَ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَكَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوُّا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴿ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَمَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَّوْبِقًا اللهِ وَرَعَا الْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (اللَّهُ اللَّهُ المُ

الدُنيا بالتقليل أسير النون وفتح النون وفتح الباء ضم اللام وترى وترى لقاداء والألف

فَتَرِي

إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

وَرَءِا مالة فتحة

الهمزة والألف وقفاً وَلَقَد صَّرَّفُنَا إدغام الدال إدغام الدال

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

اِذ جَاءَهُم ادغام الذال في الجيم

قبكك كسر القاف وفتح الباء

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

القُوري المالة فتحة الراء والألف

لِمُهَلَّكِهِم ضم الميم الأولى وفتح

> و **موسىي** بالتقليل

صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثُرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَكِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوّا ﴿ وَمَنْ ٱڟؘٝڶؘۯؙمِمَّن ذُكِّرَ عَايَنتِ رَبِّهِۦفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يِكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبُدًا ٧٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِيهِ عَوْبِلًا ١٠٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَاۤ أَبْرَحُ حَتَّى أَبِلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُّبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنهِ مَا نَسِيَاحُوتَهُمَافاً تَخَذَسَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيَا<sup>ل</sup>ا ۖ

الجزء كإلخامس عَشْرًا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبَا ﴿ اللَّهِ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوِّيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا ﴿ ٣ ۚ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَاعَبُدُامِنَ عِبَادِ نَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا (اللهُ عَالَى لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ۚ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللهُ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تَحِطْ بِهِ عَجُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (١٠) قَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنشَىٰءٍ حَتَّىۤ أُحۡدِثَ لَكَمِنْهُ ذِكْرًا ٧٠٠ فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ آقَالَ أَخْرَقُنهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ ۚ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا نُوَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ٧٣ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلُهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِنْتَ شَيْئًا نُكُمُّ الْ٧٧)

12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14

مُعِی إسكان الياء

لُنْخِدْتُ تخفيف الناء وكسر الخاء وإدغام الذال في الناء

مُبَدِّلُهُمَا فتح الباء وتشديد الدال ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا فَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَحُذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْني وَيَنْنِكُ سَأُنَبِنُّكَ بِنَأُولِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدِتُّ أَنْ أَعِيبَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ٧٧ وَأَمَّا ٱلْغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا الهُ فَأَرَدْنَاَ أَن يُبِدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأُقْرَبُ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

إُرْضِوَءَ انْيُنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَّ نَّحَ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ ندَهَا فَوْمَا قَلْنَا يَنْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ نُنَّخِذُ اللهُ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَنُعَذِّ بُهُ عَذَا يَانُكُوا الْأَلَامُ وَأَمَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلُ صَيْلِحَافَلُهُ وَجَزَّاءً سَنَي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٠٠) ثُمُّ أَنْبَعُ سَبَبًا (٨٠٠) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ كُنْ لِكَ وَقَدْأُحُطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ﴿ أَنَّ أَنْبُعُ الْ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَ ُلايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا الْآَهُ ۚ قَالُواْ يَنذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُو<sup>ء</sup> مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنِهُ اللهُ عَالَمَامَكِّنِي فِيهِ رَبِّخَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَا ئَارُ<sup>©</sup>ُ) ءَاتُونِى زُبَرُٱلْحُدِيدِّحِتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١٦) فَمَاٱسْطَ عُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَاٱسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقَّبُ

فانبع همزة وصل وتشديد التاء مفتوحة

جراء حذف التنوين وضم الهمزة

> الحَسَّنيٰ بالتقليلُ

همزة وصل وتشديد التاء مفتوحة ويبدأ بها بهمزة مكسورة

ممزة وصل وتشديد التاء مفتوحة

ياجُوجَ وَمَاجُوجَ إبدال الهمز

الصُّدُفَيْنِ ضم الصاد والدال

دَكًا تنوين الكاف دون همزة

لِلْجُعْرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

> دُونیَ فتح الیاء

أُولِياآءَ إِنَّا سهيل الهمزة الثانية

> ٱلدُّنْيا بالتقليل

يحسبون كسير كسير

مرور **هُزُوُّا** إبدال الواو همزة

قَالَ هَنْذَا رَحْمُةٌ مِن رَبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعُذُرَبِّي جَعَ حَقًا (١١) ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فِحَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اللَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَبِذِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا اللَّا ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ أُوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ الْمُلْنَبِّتُكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا السُّ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحِيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ الْمُؤْلِنَاكُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ غَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا (١٠٠) ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخُذُواْءايني وَرُسُلِي هُزُوّا الْأَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ هَمُّ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ ١٠٠ خَالِدِينَ فَهَالَايَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ إِنَّ أَقُلِلُو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلْبَحْرُ قَبْلَأَن لَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عِمَدُدًا ﴿ ۖ فَأَل إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَّى أَنَّمَآ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَكِلَّهُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَفَلَيَعْمَلُ عَمَلًا صَنلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أُحَدًّا



بانتقلیل فتح الباء وصلاً بالباء الفتوحة بالباء الفتوحة بالتقلیل بالتقلیل التقالیل فتم المیم مت کسر النون کسر النون

مَن تَحَدِّهُما فتح الميم والتاء الثانية

> ينهن الخهرن ۳۱

قد جُعلَ إدغام الدال في الجيم

نستقط فتح الناء وتشديد السين وفتح

خُذِ ٱلۡكِتُبِ بِقُوْةٍ وَءَاتِيۡنَهُ ٱلۡخُكُمُ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ كُن جَبَّارًا عَصِيًّا اللَّهُ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ١١ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأْرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرُاسُويًّا ١٧١ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ ن مِنك إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ اللَّهِ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشُرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَكُهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتُ به عَمَكَانَا قَصِيتًا ﴿ أَنَّ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنْلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسِّيًا مَّنسِيًّا الْ٢٣) فَنَادَ مِهَا مِن تَحْلُهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُزَى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

لَقُد جِعْتِ ادغام الدال خِ الجيم

وَأَنَّ

فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ أَ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكِنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَنِي نِبيًّا اللهُ وَجَعَلَني مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكَبَرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ أَنَّ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا الله الله عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْل ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٣٠ كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبِّهِ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَالْ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِ عَظِيم ٧٧ أُسِّم بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (٣)

4.1

فَكُلِي وَاَشْرَبِي وَقَرَى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِتًا 📆

فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُواْ يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْحًا

فَرِيًّا ﴿ اللَّهُ إِنَّا أُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُولِ أَمْراً سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ

أُمُّكِ بَغِيًّا ١٠٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا (اللهُ يَعْلَي عَنكَ شَيْعًا إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ إِنَّ يَنَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا اللهُ يَتَأْبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا ﴿ فَالْ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تَي يَ إِبْرَهِمْ مُ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلُكُ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهُ فَلَمَّا أُعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (اللهِ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (ن) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبْيًا (٥)

قُد جَّاءَ نِي ادغام الدال خالحيم

إِنِيَّ فتع الباء

رَجِي فتع الياء وصلاً

موسى موسى بالتقليل

مُخْلِصًا

شِيْ وَلَا مِنْ يَسْمُ اللَّهُ السَّالِا لَهُ مَا اللَّهُ السَّالِ لَهُ مَا اللَّهُ السَّالِ لَهُ مَعْشَرًا

انب الطُّور الْأَيْمَن وَقَرَّ بْنَاهُ نِحِيًّا (٥٠) رَّحْمَئِنَآ أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًا ﴿ ٣٠ ۗ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُۥكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولَا نَبْتَا ( وَ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَبِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيْهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبْيًا ﴿ أَ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمٌ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا ۚ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُٱلرَّحْمَنِخُرُواْسُجَّدَا وَثُكِيًّا ١ ﴿ ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ٥٠ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مِأْنِيًّا ﴿ اللَّهِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿ اللَّهِ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَبْدِينَا وَمَاخُلُفَنَا وَمَا بَتْنِ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَبِيتًا ﴿ ١٠٠



يد خلون ضم الياء وفتح الخاء وَأَصْطَبِر لِعِبُنَدُ تِلْهِء وجهان:

وجهان. ١. ادغم الراء في اللام ٢.الإظهار

أُد•ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> مُرِّ ضم الميم

يُذُكُّرُ فتح الذال والكاف مشددتين

مجشياً ضم الجيم (الموضعين)

عُلِيًّا ضم العين

صُلِتًا ضع الصاد

رَّتُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا يَنْنُهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَ ى تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ﴿ فَ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهِ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا اللَّهُ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠٠٠ ثُمَّ لَنَانِ عَبَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ١٠٠ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولِي بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فَهَاجِتُيًّا ﴿ ١٧٧ ۗ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧﴾ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْ يَا اللهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّالَاةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْ إِمَا نُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابُ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهِ وَيَزيدُ اللهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَيُّ وَٱلْبَقِينَ ثُوالصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِندَرَيْكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧﴾

كَفَرُ كَاكِتِنَا وَقَالَ لا وَتَهَرَ طَلَعَ ٱلْغَنْبُ أَمِ أَتَخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهَ كُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ ۚ ۚ وَنَرِثُهُ وَ مَايَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَـةُ كُونُواْ لَمُنْمُ عِزًّا اللَّهُ كَلَّاسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ ضِدًّا ﴿ ﴾ أَلُوتَرَأَتًا أَرْسَلْنَاٱلشَّيْطِينَ عَلَىٱلْكُفِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزًا ١١٠ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًّا لْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَا (٥٠٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ هَنَّمَ وَرُدًا ١١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخذَعِندُ لِدًا ﴿ ﴾ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ ۞ لَقَ نُحْ شَيْئًا إِذَا ﴿ ﴿ ثُنَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُنَّ يَنْفَطُّ زُّضُ وَتَحَدُّ ٱلْحِيَالُ هَدَّالِ أَن دَعُواْلِلرِّمَانِ اينَّبَغي للرَّحْمَن أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُمَن فِي لسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمُن عَبْدًا (٣) لَّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيرَ

اُلْهِ فَرِينَ إمالة فتحة الكاف مالان

لَّهَد جِعْمُ مُّمَا إدغام الدال

> ينفطرن نون ساكنة مخفاة بدل التاء وطاء مخففه مكسوره

مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ

إِنَّ ٱلَّذِينِ ﴾ ءَا مُنُو أُو عَمِلُواْ ٱلصَّالَحَاتِ ٱلرَّحْنَ وُدًّا (١٠) فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينِ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًالُّدَّا ﴿ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ لِهُ إِنَّ مَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَىٰ لَ إِلَّا لَذَكِرَةً لَّمَن عَجْشَىٰ ﴿ ثُا نَهُزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُوٰتِٱلْعُلَى ﴿ ثَا ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْمُرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهُ مَافِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثِّرَىٰ ﴿ ثُلُّ وَإِن يَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ١٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ ﴾ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ ﴾ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواۤ إِنِّيٓ ءَانَسَتُ نَارًا لُّعَلِّيٓءَانِيكُمْ مِّنْهَابِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴿ فَالمَّا أَنْهَانُودِي يَمُوسَيَ ﴿ اللَّهُ الْوَالُودِي يَمُوسَيَ ﴿ اللَّهُ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوًى ١٠٠

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَذَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيِّ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالْمِتُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَاتِلْكَ نكَ يَكُوسَنِي ﴿٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكُّواْ عَلَهُا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿٨١﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ (١) فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ (١) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرِتَهَا ٱلْأُولَىٰ (١) وَأَضْمُمْ يَدَكَ مِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١٠) لِلْرِيكَ مِنْءَاينتِنَا ٱلْكُبْرِي (٢٧) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُۥ طَغَي (١٠) قَالَ رَبِّ اَشْرَحَ لِي صَدْرِي (٥) وَيَسِّرْلِيَ أَمْرِي (١) وَأَحْلُلُ عُقْدَةُمِن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْفُولِي (١٨) وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (١١) هَرُونَ نَ ٱشْدُدْ بِهِ مَ أَزْرِى (٣) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٣) كُنْ نُسَيِّحك ٣٣ وَنَذُكُرُكُ كَثِيرًا ﴿٢٣ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٢٥ ۖ قَالَ قَدْ وَتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ الْمُلْقَدُمُنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَ ﴿ ٢٧﴾

بُوچي

وأري

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ اللَّهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَاللَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَّ اللَّ إِذْ تَمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كُي لَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَّنَّ وَقَنْلُتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَئَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُوسَىٰ اللهُ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَنِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهِ وَمُعَوْنَ إِنَّهُ، طَغِي اللهِ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَينًا لَّعَلَّهُ بِيَنَذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ إِنَّ ۚ قَالَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا نَغَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَيٰ (0) قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا ٓ أَسْمَعُ وَأَرَكُ اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْمَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللهِ عَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يِنْمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ رَثُمُ مَدَى (٥) قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى (٥)

لَكُ لَكُمْ فَهَا سُبُلًا وَأَنزِلَ خُرَجْنَا بِهِ ٤ أَزُو ٓ كَامِّن نَّبَاتِ شَقِّى وَٱرْعَوْاْأَنْعُامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ اللَّهِ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُغُرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (٥٠) وَلَقَدْ أَرْبَنَهُ ءَايِنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي (٥) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا نْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ (٥٧) فَلَنَأْ يَيْنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ بَغَنْ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا (٥) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى بَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَىٱللَّهِ كَذِبَّا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَذَابٌ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿ إِنَّ فَنَنْ زَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسُرُواْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمْ ٱلْمُثْلَىٰ (١٣) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْ

مهندا وفتع الها، وأنف بعدها يُنهى شَيِّق النَّهٰي وَأَفِي شُهُي وَأَفِي سُمُوسِي

يُدُمُوسِيٰ أَيِّن مُتُوسِينَ فَيسَحَتَكُمُ فَت الباء والعاء سوى عسر السبن أُخْرِيٰ أَفْتَرِيٰ

إِنَّ فِي النَّون فَتَحَ النَّون مَشَددة مشددة مشددة مشددة ساء بدا.

الالف الشُمُّلِي النَّجْوِيْ السُّسَتَعْلِي فَا جَمْعُواْ معزة وصل ٱلدُّنياَ يَحْيَىٰ ألعكي

قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ ۖ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١٦) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَضِفَةً مُّوسَى (٧٧) قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ ثُلُّ وَأَلِّقِ مَا فِي يَمِينِكَ لِلْقَفِّ مَاصَنَعُوا ۗ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَ حِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ اللَّهُ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُعَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالْءَامَنَمُ لَهُ وَبَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ, لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأُقَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلأَصْلِبَنَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ﴿ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطُرَيّاً فَٱفْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴿ ١٧ ﴾ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خُطْلِينَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ٧٧ ۚ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْدِمُا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي الْأُنْ الْحَاتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّي الآ٧)

أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيةُ الْاتَحَافُ دَرَكَا وَلَا تَحْشَىٰ ٧٧) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعُوْنُ بِجُنُودِهِ ع فَعَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ الله وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ٧٧ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلْ قَدْ أَنِحِيْنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزُقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْ عَضَبِيٍّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿١٦﴾ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ ١٣ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ فَإِنَّا قَدَّ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُنْمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُوزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿٨٠﴾

موسیق بالتقلیل (الموضعین) تخشیی بالتقلیل

بالتقليل ووعدنگرو حذف الألف

وَالسَّلْوِيْ بالتقليل

نِجَائِ الْخَرِيْنِ ۳۲

هُوِئ اَهۡتَدِئ يَنۡمُوسِئ

> **لِرَّضِی** بالتقلیل

بِمِلٰکِنا کسر المیم

حَمَلناً فتع الحاء وتخفيف الميم مفتوحة

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ,خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ١٠٠ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠) وَلَقَدُقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ عَالَمُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَنْهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ﴿ وَالْ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلِتَ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى عِلَى ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْ إِ عَاكِفَآ لَنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَسِفَتَهُ. فِي ٱلْيَعِ نَسَفًا ۞ إِنَّكَا إِلَنَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

هر موسیی بالتقلیل (الموضعین)

تبِعنِ ج

بِرَأْسِيَ

فُنَبَدْتُهَا إدغام الذال إدااء

فَأَذْهَب فَا إِنَّ إِدِعَامِ الباء

مخلفه. تخلفه، کسراللام

كَنَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْ سَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍّ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُفَخُّ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرْقًا اللهُ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠ لَّاتَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا اللهِ يَوْمَبِذِ يَتَبَعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا اللهُ يَوْمَهِ إِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنَ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

قُد سَّبَقَ إدغام الدال في السين

تنفخ

بنون مفتوحة بدل الياء وضم الفاء

لِّبْتُمُّمُ إدغام الثاء في التاء (الموضعين)

ترى إمالة فتحة الراء والألف

اله في العد البصري يشقى بالتقليل

أَعْمِىٰ بالتقليل

فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجُلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن نُقْضَى إِلَيْكَ وَحْدُهُۥ وَقُلرَّبٌ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ اللَّ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فَ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى اللهُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللهُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ الْفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَكِيُ إِنَّ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتَ هُمُا سُوَّءٌ ثُهُ مَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوىٰ (١٦) أُمَّ ٱجْنَبَهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهُدَى اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدَّى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى الله الله وَمَنْ أَعْرِضَ عَن عُرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَىٰ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥)

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينُهَا وَكُذَٰ لِكَ ٱلْيُوْمَ نُسَيِّى اللَّهِ وَكُذَٰ لِك نَعْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ ١١٠ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمِّي ١١٠ فَأَصْبُرِ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَّٱ وَمِنْءَانَآيِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿٣٠ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ الله وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن زَّيِّهِ عَالْوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ع لَقَ الْوَاْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّـٰذِلَّ وَنَخْزَى ﴿ اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّنَّزَيِّصٌ فَتَرَبَّضُوّاً فَسَتَعُلُمُونَ مَنْ أُصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿١٣٠﴾



يوحي إبدال النور ياء وفتح الحاء وبعده

اللام في الراء

**وهو** إسكان الهاء

كَانَت ظَّالِمَةً إدغام الناء إدغام الناء

> دَعُولهُمُ بالتقليل

لَا تَخَذَنَهُ مِن لَدُنَا إِن كُنَا فَعِلِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةٌ وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُمِمِّنْهَا يَرَكُضُونَ اللَّا

لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تُسْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَنُويُلُنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَكَا ذَالَت تِّلْكَ

دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا

ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوُ أَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا

میعی سکان الیاء

ورقی نیزیا ۲۳ درین

اِنِّک فتح الیاء

**وُهُو** إسكان الها،

و کی مت ضم المیم

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّانُوحِيِّ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ كَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْمَٰنُ وَلَدَّاسُبْحَنَهُۥ بَلْ عِبَادُّ مُّكُرِّمُونِ شَ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ٧٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ اللهُ مَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهٌ مِّن دُونِهِ عَنَدُلِك نَعُزيهِ جَهَنَّهُ كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ أَوْلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَأَ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَالُّهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَكُمَا مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَإِيْنِ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهِ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهُ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْانِ هُمْ كَنفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلتَ ارْ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ يَسْنَهُزِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَيْنُ بَلُ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُون ﴿ اللهُ أَمْ لَمُهُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُلآ إِ وَ اَبِآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْغَيْلِبُونَ اللهِ

رعالك إمالة فتحة الهمزة والألف

ه رو هـ زوًا إبدال الواو همزة

وُجُوهِهِمِ ٱلنّارَ كسر الميم

وَ النَّهَارِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

عَلَيْهِمِ ٱلْعُمْرُ كسراليم الدُّعاءَ أذاً تسهيل الهمزة الثانية

> هر **مُوسِئ** بالتقليل

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُّكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذًا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَهِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونَلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ( الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَ مُوسَى وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللَّ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِفُونَ (0) قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ (0) قَالَ لَقَدْ كُنْتُو أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِي ضَلَالِ مُبِينِ (00) قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ فَالَ بَلِ زَيُّكُمْ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنهِدِينَ الله وَيَأْلِلُهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَاهُمُ بَعَدَأَن تُولُّوا مُدْبرينَ الله

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠٠ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ = عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا عَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَوُلآءِ يَنطِقُونَ 🔞 قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهُ أَفِّ لَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنلُمُ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكُنَا زُكُونِي بَرُدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ ﴿ ١٠ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَنَعَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٠)

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

انت المهرزة الثانية مع الإدخال

أُفِّ لَكُمْرُ كسر الفاء بدون التنوين أَيْمَةُ تسهيل الهمزة الثانية

لْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ خَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبِدِينَ ﴿ ٣٧ } وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ﴿ ١٤ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥٠ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلِلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَجَّنْكُهُ وَأُهُ لَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ (٧) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰتِنَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَدَا فُردَ وَسُلَيِّمُنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ هِ غَنْهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُم هِمْ شَاهِدِينَ ﴿ ﴿ سُلِيْمَانَ وَكُلُّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُوسَخَّرْنَا دَاوُدِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ﴿ ﴿ مَنْكُ مُنْكُمُ مِنْكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ فَهَلَأَنتُمُ شَاكِرُونَ (٥) وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِكُنَا فِهِ أَوَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿(١)

لِيُحْصِنكُمُ بالياء بدل التاء

وَمِرَ ۖ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ١٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَالُهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِين ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ اللَّهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّعِينَ (٨٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٨) وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّ هَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَسْتَجَبَّنَا لَهُ وَجَعَّيْنَكُ مِنَ ٱلْعَكِيْرُ وَكَذَالِكَ نُصْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ (٨) فأستَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْمَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَمَدْعُونَكَارَغَبَاوَرَهَبِأُ وَكَانُواْ لِنَاخَلِشِعِينَ ﴿

ودركرى إمالة فتحة الراء والألف

وَزَكَرِيًّاءَ إذ

زاد همزة مفتوحة مع المد وتسهيل الثانية وصلاً

يَحِين

بالتقليل

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ اللهَ إِنَّ هَاذِهِ عَ تُكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ 🖤 وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم حُلِّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ (٣) فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيهِ، وَإِنَّالُهُ، كَيْبُونَ اللَّهُ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أُهْلَكُنْهُ آأَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا فُيْحَتُّ جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّهُ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعَـٰدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ اللهُ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهِ كُوكَانَ هَنُولاً عِ اللهِ مُ مَّا وَرَدُوهِ مَا وَكُلُ فَهَا خَلِدُونَ (1) هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةَ أُولَيْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللَّهِ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ

إبدال الهمز ألفاً فيهما

هَلُولُاءِ مَالِهِهُ اللهِ الله الهمزة الثانية ياءُ مفتوحة

الحسين الحسين

مَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ اللَّهُ لَا يَعْذُنْهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُ وَلَنْكُقَّ كَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون ان كُومَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كُطِّيّ ٱلسِّجِلِّ لِلَّهِ بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلِّقِ نُعِيدُهُۥ وَعُدًّا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلْينَ اللهُ وَلَقَدْكَ تَبْنَ إِنِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصِّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَالْبَلْغُا لِّقَوْمِ عَكِيدِينَ ﴿ إِنَّ كُومَآ أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِّلْعَكَمِينَ الله عَلَ إِنَّ مَايُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلُ أَنتُم مُسلِمُون الله فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَ اذَنكُمُ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَوْرِي أَوْرِيكُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقُوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَ نَةُ لَكُمْ وَمَكَنَّمُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ بِٱلْحُقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿١١١

لُكِتَكِ كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها على الإفراد -

فَلرَّبِ ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً و<del>((())</del> (المِنْ زِيْنَ (<del>())</del> ((())

وترى إمالة فتحة الراء والألف وقفا (الموضعين)

سُكْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

بِسُكُورِي إمالة فتحة الراء والالف أار ال

الناس إمالة فتحة النون والألف

نشاء إلا وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ۲. تسهيلها

يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ مُكُنَّرَىٰ وَمَا هُم بِمُكُنَّرَىٰ وَلَكِكَّنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِينِ مَّرِيدٍ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلَّهُ وَمَهِدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ 🌕

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُعِي ٱلْمَوْقَى وَأَنَّهُ مَكِن كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَرْكِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنيرِ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْمُضِلُّ عَنسَبِيلُ اللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ } وَإِنَّ أَصَابَنْهُ فِئْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَنِيرَ ٱللَّهُ نَيا وَٱلْأَخِرَةَ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُدُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّاكُلُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلَبِثُسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهُ السَّمَاءِ ثُمَّ لَيغيظ

**ٱلۡمَوۡتِێ** بالتقلیل

الناس إمالة فتحة النون والألف

لِيَضِلَّ لِيَاء

الدُّنْيا بالتقليل (جميع المواضع)

لِيَقْطَعُ

والنصاري إمالة فتحة الراء والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف

پارِ إمالة فتحة النون والالف

رُوُوسِهِمِ الْحَمِيمُ كسراليم

وَلُوْلُواْ

وَكَ ذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلتَصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يُسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَّالنَّجُومُ وَالِجْبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٩ ﴿ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن أَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ عَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِر أُعِيدُواْ فيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِن ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهَ

وَهُ دُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَلَىٰفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُكْفَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا ثُشْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْنِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْشَّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّهُ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ٧٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيُذِّكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي آيًامٍ مَّعَلُّومَنتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَ وَلَا كُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيُقْضُواْتَفَ ثَهُمٌ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّةً وَأَحِلَّت لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَ نِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْثَ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَ

لِلنِّ اسِ إمالة فتحة النون والألف

سواء المواد

وَالْبادِه بالياء وصلاً

بيتي إسكان الياء

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

لِيَقْضُواُ كسر اللام

فهو السكان الهاء

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنَمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُوْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْفَاتِّرَ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَيَشِيرِ ٱلْمُخْبِينِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْهِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَّكُنْدِلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٣ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ١٠٠٠

بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِ يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَوَّتُ وَمُسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلِيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَويُّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَ لِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ ا وَأُصْحَنْ مُدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْحَ كَانُ نَكِيرِ ﴿ اللهِ فَكَأْيِنَ مِن قَرْيَةٍ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِ لَهِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠ أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا نَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

اسكان الهاء

وكأين الوقف على الياء بلانون وهم

أَخَذُتُهَا إِدغام الذال

إسكان الهاء

معجرين دون ألف بعد العين وتشديد الجيم

لُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ عندَ رَبُّكُ كَأَلِفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ قَرْبَيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُمَا وَلاَ ٱ ( فَلْ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ( فَ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَلِجزِينَ أَوْلَيَلِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيمِ ٥ وَمَآأَرُسُلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّآ إِذَا تَمَنَّى أَنْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمِّنيَّتِهِ عَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ أَوَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (٥٠) لِيَجْعَلَ يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مَّ وَإِنِّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (00 وَلِيَعْلَمَ > أُوتُواْ ٱلْعِـلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِـ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ( الله وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةٍ مِّذَ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَاد

كم بينهم فالذين وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِ ايْكِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهَايِ ٥٧ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّرَقُتِ لُوٓا أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًاحَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٠٥ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيكُمُ (٥٠) ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِۦثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ لَفِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (الله والك بأب الله هُوَ الْحَقُّ وأنك مَا يَدْعُوك مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهُ ٱلمَّدِ تَكُرُ أَنِ ٱللَّهَ أَنزُلُ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَدَّرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهُ لَهُرُمَا فِي ٱلسَّكَمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لَهُوَ إسكان الهاء

النهار إمالة فتعة الهاء والالف

**لَهْوَ** سكان الهاء السكماآن إسفاط الهمزة الأولى بالتاس إمالة فتحة النون والألف المراح في المراح

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

ينزرگ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي كَ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَفَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ سِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ وَهُو ٱللَّذِي ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَه لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلْتَ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ كُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمُ أَبَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسُلُطُنُا وَمَا لَيْسَ لَحُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ ١٧٧ وَإِذَانُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُهِ هِ ٱلذِّينِ كُفُرُواْ ٱلْمُنْهِ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِ كُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَكُمَّ وَإِن يَسْلُغُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا فَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُويُ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِن النَّاسِ إِن اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاُعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١ ﴿ ﴿ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَا هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجِعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مَوْلَكُمُّ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٧)

النّاس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)





قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُ وَوَ فَنعِلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ اللَّهِ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَنِ ٱبْتَغَي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ اللهُ شُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ ا خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْهَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَتَوُنَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ ثُبُّعَثُونَ ١١٠ وَلَقَدُ

قرار إمالة فتحة الراء والألف

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِفِلِينَ اللهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِم بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ ۚ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَبِ لَكُوْ فِيهَافُو كِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُمِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْكُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْكِمِ لَعِبْرَةً تُشْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُّونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ اللهِ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ (١١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ (١١) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلْأَ إِلَّا بَشُرٌ مِّثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينٍ ١٠٠ قَالَ رَبِّ انصُرْفِ بِمَاكَذَّبُونِ (١٦) فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلُك بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِسْنَا فَإِذَا جِسَاءً أَمْرُهَا وَفَارَ ٱلتَّـنُّورُ فَٱسْلُكْ فِهَا مِن لِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْـ هِٱلْقَوْلُ بِنْهُمٌّ وَلَا تُحَكِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓٲً إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ۞

الدنيا بالتقليل (الموضعين)

مريم متم ضم الميم

ا فَتَرَىٰ الله الله الله الداء والألف

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُلِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَىنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ (٢٠) وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بِشُرُّ مِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِنُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ الله عَيَاتَ هَيمَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣) إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهَ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ مُأْ قَالَ رَبِّ اَنصُرْ نِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ ٣٠ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُ<mark>صُبِحُنَّ نَكِرِمِينَ ﴿ ٤٠</mark> فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآاءٌ فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تُ كُلُّ مَاجَاءَأُمَّةً رَّسُولُهُ كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِنَايَدَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ٥٠٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِايْهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ٧٤ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ( وَ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا لَيُّكُمْ فَأَنْقُونِ ﴿ أَنَّ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهِ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ اللهُ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَمُمُّ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ الله الله الله الله عَنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ الله وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٠

رُسُلُنا

تُرُّ بالتنوين وصلاً ويبدل في الوفف

جَاء أُمَةُ تسهيل الهمزة الثانية

موسى بالتقليل

رُبُوةِ ضم الراء

قرارِ إمالة فتحة الراء والألف

**وَأُنَّ** فتع الهمزة

أيحسبون

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّمْ رَجِعُونَ 💮 أُوْلَكِيكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْحَثَرُتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ اللهُ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوْلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقُّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ 🕦 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُكُمِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتَرفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْنُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْتُرُواْ ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ اللَّهُ عَدْكَانَتْ ءَايَدِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ ١٠ مُسْتَكْبِينَ بهِ عَسَيْمِ رَا تَهْجُرُونَ ﴿ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبُلُ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ اللهُ وَلَوِ ٱتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ بَلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ اللهُ أَمْرَتَتَ كُهُمَّ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ

وهو

رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَلَنِهِمْ مَهُونَ ٧٠٠ وَلَقَدْ أَخَذُنْهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُو الَّذِي آَنَشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى ذَرَّأَ كُرْ فِي ٱلْأَرْض وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ ۚ قَالُواْ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْغُوثُونَ ﴿٢٣﴾ لَقَدُّ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْأَٱ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ قُل لِّمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٥٠٠) قُلِّ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٦) سكيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ (٨٧) قُلُمَنَّ بَيدِهِ -مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كَنتُمْ تَعَلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُون لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُون

۱۹۹۳ مرسی البنا البنا ۱۹۹۳ مرسی

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

والنهارِ

أر•ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتنا صم الميم

ا•نا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> تذكرُونُ تشديد الذال

الله مدف حرف الجر (اللام) وضم الهاء (الموضعين)

فَأَ فِي فَا فَيْ اللهِ التقليل

بَلْ أَيَّذَنْهُم بِإَلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ﴿ ثَالَةُ مَا أَتَّخَذَا لَلَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنْهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَنْهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ١٠ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ قَلَعَا لَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِ إِمَّاتُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ رَبِّ فَ لَا تَجْعَ لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٤٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعُنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم وَقُلِرَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَعَضُّرُونِ (١٠٠٠ حَتَّى إِذَاجَاءَأُحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرجِعُونِ السَّلَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُّتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهُ آوَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُ مُ يَوْمَهِ ذِوَلَا يَسَاءَلُونَ 🖭 فَمَن تَقُلُتُ مَوَازِبُنُهُ وَأُولَيْهِكُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ السَّوَمَنُ خَفَّتُ مَوَزينُهُ وَأُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ اٰأَنفُسَهُمْ فِيجَهَنَّمُ خَلِدُونَ اللهُ عَلَّهُ مُوجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمَّ فِي كَلِحُونَ اللهُ

جاً استاط اسقاط الهمزة الأولى

لَعَلِيً

أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُنْكَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ رَبَّنَاعَلَيْتَ عَلَيْهَ نَاشِقُو تُنَاوَكُنَّا فَوْمَاضَآلِينَ ﴿ ﴿ أُرَّبَّنَّا خْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدِّنَا فَإِنَّا ظَلِمُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ,كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ۚ فَأَتَّخَذْتُمُو سِخْرِيًّا حَتَّىَ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمِيمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ ١٠٠٠ قَلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ يَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَاَّدِينَ ﴿ اللَّهِ قَسَلَ إِن لَيْنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُ مِ تَعَلَمُونَ إِنا أَفَحَسِبَتُ مِ أَنَّ كَاخَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَرِيرِ ١١١) وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا هُـ ءَاخَرَ لَا بُرْهِكَنَ لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَ بِّهِ ۚ إِنَّ هُ وَلَا يُفِّ ٱلۡكَنۡفِرُونَ ﴿٧١٧ ۗ وَقُلۡرَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّحِينَ ﴿١١٨

فَأَغَفِر لَّنَا وجهان ١. ادغام ٢. اظهاد

فَأَتَّخَذُتُمُوهُمُ إدغام الذال في التاء

لَبِثُتُّمُّ إدغام الثاء في الناء

> لِبِثْتُمُ إدغام الثاء في التاء

(000) (000) (000) (000)

وفرضنكها

**نُذِّكُرُونَ** تشدید الدال

شهدام إلا وجهان:
۱. إبدال الهمزة الثانية واوأ

أُرْبعَ فتع العين

وَالْخَامِسَةُ صَمِ النّاء

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهَآءَ ايَنتِ بَيْنَتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكُرُونَ الله الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَّةً وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَندةً أَبَدًّا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورٌ فَشَهَادَةُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِم بِاللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُأَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ٧٠ وَمَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٥ وَأَلْخَامِسَةُأَنَّ عَضَبُ اللهِ عَلَيْمَ آإِن كَانَ مِنَ الصَّلِيقِينَ (١) وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لَا تَصْبُوهُ شَرًّا لَّكُم بِلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِي تَوَكِّ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠ لُولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّك عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ وَتَعْسَبُونَهُ, هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن نَّتكُلُّمَ بِهِلْدَاسُبْحَننك هَلْدَابُهْتَنُ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِهِ أَبدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّه وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

تحسبوه

ٳۮ ۺٙؠڠؖؿؙڡۏۿ

> إدغام الذال في السين (الموضعين)

> الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

م كَلُورُهُ وَ اللهِ الدال ال

وتحسبونه

**وُهُوُ** إسكان الهاء

ر فرف الواو

۹۹۹۶۳ مرزیا الهزیا ۲۱ مروبه

م مخطوت إسكان الطاء (الموضعين)

> **ٱلۡقُرَٰ بِی** بالتقلیل

**ٱلدُّنْيا** بالتقليل

يُوفِي مِمِ الله الله الله الله وصلا

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَينَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلَا فَضْمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُم يِّنْ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِن وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ عَوْمَ إِذِيُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧٧)

أُحَدُا فَلَا نُدْخُلُوهَا قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَ يُرُ (١٨) لِّشْ عَلَيْكُمْ جُنَاخُ أَن تَدْخُلُواْ بُنُوتًا غَيْرَ مَسْ امَتَنَعُلَّكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🕥 ذَالِكَ أَزَّكُنَ لَمُنَّمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ رِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ يغضضن من أبص زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومٍ تَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآبِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلِنِّسَآَّةِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاُ لَعَلَّكُمُ ثُفَلِحُونَ السَّ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

ابصارهم امالة فتحة الصاد والألف أبصارهن امالة فتحة

المينية ها بالالف يُغْنِهِمِ اللهُ كسراليم مع ترفيق لام

مع ترقيق لام لفظ الجلالة البغاً إِنْ حذف الهمزة الأولى

الديب التقليل ورير

فتح الياء

دری، کسر الدال ومد الیاء

تُوقَّدُ

تاءمفتوحة وفتح الواو وتشديدالقاف

لِلنِّاسِ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّيْلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَإِمَّ يَكُونُواْ فَقَرَآءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَكِيدُ ۗ بِٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَكُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلِّهِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣) وَلَقَدُ أَنزَلْنآ إِلَيْكُرُ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُوْاْ مِن قَبَّلِكُمْ وَمُوْعِظُةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ أَللَّهُ نُورُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُومْ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوْقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَ قِ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يِكَادُزَيْتُهَايُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَ نُّورُّ عَلَىٰ فُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ-مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِيبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَ ۚ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَ فِهَاٱسْمُهُ بِيُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ﴿ ۖ ﴾

رِجَالُ لَا نُلْهِيمْ تِجَنَرُهُ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلُّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ﴿ ۗ ۗ ۗ ۗ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وُوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ وَوَفَّنهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِّيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَمْ يَكَدُ يَرِنَهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ١٠٠ ٱلْمُرَسَرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَنَفَّاتٍ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانُهُ, وَتَسْبِيحُهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرُأَنَّ ٱللَّهَ يُسْزِجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

المحسبة كسر السين

> يريها إمالة فتحة الراء

فترى إمالة فتحة الراء والألف وقفا

ويُنزِلُ إسكان النون مخفاه وتخفيف

الأبصدر إمالة فتحة لصاد والألف الأبصر إمالة فتحة الصاد والألف يشاء والآ وجهان: البدال المرة الثانية

ورير مبيننات فتع الباء

يَشَاءُ إِلَى وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واواً ٢. تسهيلها

ويتقه كسر القاف وإسكان الهاء

> ورقه الخباري الخباري المحاري

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإَفُولِي ٱلَّا وَٱللَّهُ خَلَقَكُكُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ـ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعْ يَخَلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ اللَّهِ ٱلْقَدْ أَنْزَلْنَآ ءَايَتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (أَنَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَاكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوۤ أَلِكَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَا وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۖ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَكُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🕚 وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ٥٠) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعَرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ٣٠٠

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ (0) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰ لِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ إِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٣ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَدُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلِيَئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبَلْغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتَ مِن مَبِّل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوك عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْدَ لِنَا مُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ

تَحْسِبُنَّ

وَإِذَاكِلَعَ ٱلْأَطَٰفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ءَايَدِيهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (٥) وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِسكَآءِ ٱلَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ ﴿ غَيْرَ مُتَ بَرِّجَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ بُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ اللهُ اللهُ الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّ هَادِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَ تُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبْوُتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

وَاسْتَغَفِر المُعْمُ وجهان ا. إدغام ۲. إدغام

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ١٣ كُلَّ جَعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ﴿ اللَّهِ أَلَّا إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَنَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرِّقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَنَقَدِيرًا ﴿

ا فَتْرَيكُ إمالة فتحة الراء والألف

فُقُد جَّاءُو إدغام الدال في الجيم

فُهْیَ اِسکان الهاء

وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ - الِهَـةُ لَّا يَخُلُقُونَ صَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمَا وَزُورًا (الله وَقَالُواْ أَسْنِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينِ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَن عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَعَانُ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِيِّ لَوْلِآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُون مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ أُو يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ بَخَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَتَبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ أَنَّ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَّا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللَّ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أُلْخُلِدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُؤُلآء أُمَّ هُمْ صَكُوا ٱلسّبيل ١١٠ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا (١١) فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا (١١) وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ الم

نحشرهم بالنون بدل الداء

اأنتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هَنَوُلاَءِاً مُ إبدال الهمزة الثانية باء

> يَسْتَطِيعُونَ بالياء بدل الناء

نري إمالة فتحة الراء والألف بشري إمالة فتحة

الجنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

يَكلِّتكنيَ فتع الباء

اُتِّخَـدَتُ إدغام الذال في الناء

يكويلكن بالتقليل

إذجّاء ني إدغام الذال في الجيم

> قورمی فتح الیاء

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اً يُوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَتِبِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنثُورًا (٣٠) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَأُيْرِكَ ٱلْمَكَيِّكَةُ تَنزِيلًا اللهُ الْمُلْكُ يَوْمَ إِلْ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا (٧٠) يَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ لَكُ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (٣) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوَادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ فِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِيكَ شَكٌّ مَّكَانُا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذَهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّهُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٣٠ وَعَادَاوَتُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ أَنَّ ۖ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُــٰزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا (١٠) أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ، هَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ

هر موسى بالتقليل وقفاً

لِلنِّاسِ

وثمودا بالتنوين مع

السوع أفكم إبدال الهمزة الثانية ياء

هُرُوًا إبدال الواو همزة تحسب کسر السین کسر السین وهو

مرم نشرًا ون بدل الباء

وَلَقَدَ صَّرِّفْنَهُ

ادغام الدال في الصاد

الناس إمالة فتحة النون والألف

إمالة فتحة الكاف والألف

أَنَّ أَكَثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَاجَ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَإِيلًا ﴿ اللَّهِ أَلَمْ <mark>تَرَ إِ</mark>لَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٧ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ اللَّهُ لِّنُحْدَى بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْذَ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠٠ وَلُوْشِئْنَا

لَّبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ مَحَدُهُ أَهُمُ لِهِ حِمَادًاكِ مَا اللهِ هُوَمُ ٱلَّذِي مَا عَهُمُ ٱلَّذِي مُعَدَّ

وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا ﴿ اللهِ وَهُو اللَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

وَحِجْراً مَعْجُورًا (٥٠) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَراً فَجَعَلَهُ.

نُسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١٠٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ أَوَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ١٠٠٠

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ فَا قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَأُن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ، خَبِيرًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْوَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠١ أَنْ لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمُرا مُّفِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْأَرَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (0) إِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (1) وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ

شكا أن إسقاط الهمزة الاولى



**وُهُوُ** إسكان الهاء

يَقُترُواُ

لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَنُّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا الله

فيام تصر الهاء دون صلة)

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثُامًا ﴿ اللَّهُ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ ع مُهَانًا ﴿ ١ ﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْمِكَ يُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَنتَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا مَتَ ابًا ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلذُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمَّ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ ثُنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُو ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا للْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُوْلَتِيكَ يُجُنَّزُونَ ٱلْغُنْوَكَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَلُلُقُّونَ فِيهِمَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ حَالِمِينَ فِيهَأْحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٧٧٪ قُلْ مَايَعْبَوُّا بِكُرْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَآ وَ كُمَّ فَقَدْ كُذَّ بَثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ﴿ ﴿ ا

وذريّ بنا حذف الألف (على الإفراد)



ورقی، انتاب المیازی ۲۷ ورویه

اسكان النون الثانية مخفاة وتخفيف الزاي

اَلسَّمَآءِ أَليَّةً

الثانية باء لَهُوَ

مُوسِينَ مااتقابا

> إِنِّيَ فتع الياء

وَلَبِثْتَ إدغام الثاء في التاء

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

قَالَ فَعَلَنْهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَا لِينَ ﴿ ۚ ۚ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُ عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ (١٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِين الله عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنْتُم مُّوقِينِينَ اللهِ عَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَأَلا تَسْتَمِعُونَ (٥٠) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّالِينَ ﴿ فَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ﴿ اللَّهِ مُولَكُمُ ٱلَّذِيّ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٨ ۖ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (١٠) قَالَ أُوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٣) قَالَ فَأْتِ بِهِ يَ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ الْآ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مَّبِينٌ اللهِ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ عَلِيثُ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونِ اللهِ عَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي ٱلْدَابِنِ حَشِرِينَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَكَرَةُ السَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ أَن كُوقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجُتَمِعُونَ ﴿ أَنَّ الْمُ

اُتِّخُدُتَّ إدغام الذال في الناء

أرجته ممزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء

سجارٍ المالة فتحة

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيينَ ٤٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَالَ هَلَمْ مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ ثَنَّ ۖ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَ فَأَلُّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ أَ ۚ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهِ ا رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ الْكُ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ آيَّتُهُ لَكِيدُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ (9) قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأُوحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ ١٠ ﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ ١٠ ۗ إِنَّ هَـُولَآءٍ لَشْرِ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا بِطُونَ ﴿ ٥٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِارُونَ ٥٠) فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٧٠ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١٥٥) كَذَٰلِكَ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ (٥٠) فَأَتَبۡعُوهُم مُّشۡرِقِينَ

البن سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال موسئ بالتقليل موسئ (الموضعين) بالتقليل (الموضعين) تلقف تتلقف وتشديد القاف

حَذِرُونَ دون ألف بعد الحاء موسىق موسىق بالتقليل (الموضعين)

مَعِی اِسکان الیاء

موسى موسى بالتقليل

**كُوُ** إسكان الهاء

نَبَأَ إبْرُهِيمَ سهيل الهمزة الثانية

إِذ تَّدُعُونَ إدغام الذال إدغام الذال

فهو إسكان الهاء (الموضعين)

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ ١١ قَالَ رِ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللهُ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ اللَّهُ ال ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدٌّ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَنكِفِينَ ٧٧ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١ فَالْوَا بَلْ وَجَدْنَآ عَالِمَآ عَنا كَنْالِكَ يَفْعَلُونَ اللَّهِ قَالَ أَفْرَءَ يَتُّمُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٠) أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُو مَهدِينِ (٧٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَسَقِينِ ٧٧ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِين اللهُ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠) رَبِّ هَبْ لِي حُكِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ (١٣)

الجزء التاسع عشركا

٩

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرِيَّةِ جُ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأَعْفِرُ لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ (٥٠) وَلَاتُحْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ كَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَيُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلُ لَاكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللهُ عَكْبُكِبُواْفِهَا هُمْ وَٱلْعَاوُدِنَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١١٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينِ ١٧ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَآ أَضَلَنآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَنَّ فَمَالَنَا مِن شَنْفِعِينَ ﴿ أَلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَالَنَا مِن شَنْفِعِينَ ﴿ أَنَّ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةُ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم ثُمَّةِمِنِينَ ﴿ ثَالَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ثَالَ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ الْأَنْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠) وَمَآأَسَّ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

واعقر وجهان: ۱.ادغام الراء في اللام ٢. إظهار مع فتح الياء

لَّهُوَ اللهاء



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَدِيرٌ مُّبِينٌ (١١١) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ ١٧ فَأُفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَجْمِينَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١١١) أُمُمَّ أَغُرَقْنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ (١١٠) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتُومَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّمْوَمِنِينَ ﴿ ١١١ } وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٢١ كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ ١١ إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ (١٠٠) فَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦١) وَمَآأَسَّ كُمُ مَكَيْدِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ اللَّهُ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٣٠) وَاتَّقُواْ الَّذِي آَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ آَمَدُّكُم بِأَنْعَلِم وَبَنينَ ﴿٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْآلُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٣٥) قَالُواْ سَوَآةُ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ (١٣٥)

مّعِی

لهو إسكان الهاء

> إِنِّيَ فتح الياء

إِنْ هَنَآ إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٣ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْفَالُ ٱتُتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا آءَا مِنِينَ النَّالُ فِجَنَّن وَعُيُونِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهُ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ (اللهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ( الله عَلَيْ عُوا أَمْ الْمُسْرِفِينَ ( الله الله عَلَيْنَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَهُ ۚ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَهُ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ فَالَ هَندِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٠٠٠) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَمُ الْعَذَابُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآكِةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوَّمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّرَبَكَ لَهُوَ الْعَرْبِزُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٥)

وإسكان اللام

هو إسكان الهاء

گذبت مرو تمود إدغام التاء إدغام التاء

فرهين بلا ألف بعد الفاء

> **لَهُوَ** سكان الهاء

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمُ رَسُولُ أَمِينٌ (١٦٦) فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَتَذَرُّونَ مَاخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِ كُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ١١ فَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِي لَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبّ بَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦٠ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿١٧٠ وَرَبُّ إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ (٧٧) ثُمَّ دَمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (٧٧) وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِ مَّطَرَآ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿٧٧ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَّالُعَرْبِيُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٧٧ كُذَّبَ أَصْعَابُ لْتَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٧) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٧) وَمَآأَسُّ كُمْمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَنْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْثَوَاْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣١٠

**لْمُوَ** إسكان الهاء



بِٱلْقُسْطَاسِ ضم القاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَالْوَاْ إِنَّمَآ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَاكِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا رَبَّكَ لَحُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ لَلْنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللهِ الْمِعَانِ عَرَقِي مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ عَالَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَا وُأَبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ (١١٠) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عُمُوْمِنِينَ اللَّ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيَقُولُواْ

**کشفًا** اسکان السین

السَّما إِن حذف الهمزة الأولى

رَقِی فتح الباء

هو إسكان الها

هَلْ نَعَنْ مُنظَرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتَ

إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ١٠٠٠ ثُمَّ جَآءَ هُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠٠٠

ذِكْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

يَرِيكَ إمالة فتحة

أُغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ (٢٠٧) وما أهلكنامن قرب لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فِي كُرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا نُنزَلْتُ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللَّ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْخَفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٥ ۖ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٦٠ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ١٧٧ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ ۚ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هُلُ أَنْبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيْطِينُ اللهُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمِ ("" يُلقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَنذِبُونَ ("") وَٱلشَّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ اللهُ ٱلْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّوَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلْبُونَ ﴿٣٠﴾



وگائی نینیا لیزنیا ۲۸

و بُشْرِي إمالة فتحة الراء والألف

موسى موسى بالتقليل

المجال المجاد ا

کسر الباء دون تنوین

النار إمالة فتحة النون والألف

يكموسى بالتقليل (الموضعين)

رع اهما إمالة فتحة الهمزة والألف **هُوً** إسكان الهاء

مالِ إسكان الياء أرى إمالة فتحة الراء والألف وقفا

فمكث ضم الكاف

سَبأً فتع الهمزة

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُؤَ ٱلْفَصَٰلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَتُمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوَّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُولًا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبُسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيٓ أَنَّ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنْلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَآ إِبِينَ اللَّهُ لَأُعَذِّبُنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانِ مُبِينِ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهُ

عَرْشُ عَظِيمُ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبيل فَهُمْ لَا يَهْ تَذُونَ السَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ( الله الله عَلَيْهُ الله مُ لَآإِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١١٠ ﴿ اللَّهُ هُوَرَبُّ ٱلْعَرْضَ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَكُ كُرِيمٌ ۚ ۞ إِنَّهُ مِن سُكَيْمَانَ وَإِنَّهُ وِسْعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرً حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَآ اللَّهِ إِنَّا ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّ مَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةٌ إِبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ

بانیاء بدل التاء پیمی النون پیمی النواد بانیاء بدل





المكوراً إنت وجهان: البدال الهمزة الثانية واواً

٢. تسهيلها المكور أفتوني إبدال الهمزة الثانية واوا **أَتُمِدُّونَنِ**ء بالياء وصلاً

ٱڵڡؘڵٷؙٳ ٲؽٛػؙؙؙؙؠٞ

إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

رعاه إمالة فتحة الهمزة والألف

عامة على الهمزة الثانية مع الإدخال

كنفرين إمالة فتعة الكاف والألف

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَسْنِ ۽ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّهَ ءَاتَىٰكُم بَلْأَنتُر بَهِدِيَّتِكُور نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُ بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَنِغُرُونَ ٣٣ قَالَ يَّنَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِن ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ اللَّهَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَٰلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنَيْءَأَشَكُوْأَمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْتُهَا نَنُظُرُ أَنْهَٰذِي ٓ أَمْرِ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَاعَ شُكِّقًا لَتَ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ كَا وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ اللهُ اللهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ صَرَّحُ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ لَكُ الْمَا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ فَا ۚ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسِّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكُ قَالَ طَبَيْرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ وَمُكَرُّواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَامَكُرًا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥) فَتِلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيةُ أَبِمَاظُلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَأَبِةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ وَأَبْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴿ اللَّهِ ٱلْمِنْكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ٥

مهلک ضم الميم وفتح اللام

**إنّا** كسر الهمزة

أُبِنَّكُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال



فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ١٠٠ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ. قَدَّرْنَكها مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ ٥٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ ظَرَّ فَسَاءَ مَظَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَآ أَنْهَدًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِكُ مُعَ ٱللَّهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضُّ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

أولك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

یذ گرون بالیاء بدل التاء وتشدید الذال

نشراً بنون وضم الشين

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْم أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ أَنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنًّا لَمُخْرَجُونِ ﴿ ﴿ لَٰ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَعَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ۗ أَنَّ وَإِنَّا رَبُّكُ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِنَّا رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۖ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ٧٧ۗ

أولية تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال إسكان اللام أذرك ممزة قطع وتخفيف وتخفيف وحذف الألف

ا "دا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال الإدخال

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

التاس إمالة فتحة النون والألف

لَمُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧ ۚ إِنَّ رَبَّكَ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ ۖ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٠ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا شَمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ الْ اللهِ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُوَ إِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِالنِّينَالَايُوقِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُ كَتَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِ اَيْتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بَهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْنُمُ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠٠٠ أَلُمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَبَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخرِينَ ﴿٧٧ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخِيرٌ بِمَاتَفَعُلُونَ



فَزَع کسر العین بدون تنوین **یَوْمِیِذِ** 

النارِ النارِ

بمانه فلعه النون والألف

بعدول إبدال التاء ياءً

موسى موسى بالتقليل

أَبِمَّةُ تسهيل الهمزة الثانة

أمرأت المرأت بالهاء وقفا

قرّت قرّت بالهاء وقفا

موسى موسى بالتقليل

٩٥٥٥ تنبقا للمنزيل ٣٩

وَنُمَكِّنَ لَهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَاكَانُواْ يَحْذَرُونَ اللهُ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِرِمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَبِرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيُّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٠ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فَرْعُونَ وَهُمْ مَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١٠ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا آو نَتَخِذَهُ. وَلَدَاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ (أَنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبُّلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُّكُو عَلَىٰ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نَقُرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَبُ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, وَأُسْتَوَيَّ ءَانَيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنْ لِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوَّةٍ -فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ - فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (٥٠) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُۥ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرُهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُوتٌ مُ مُّبِينٌ اللهِ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَنْمُوسَىٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يِنْمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخْرَجُ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ

موسى موسى بالتقليل

فَأُغْفِر لِّي

> ۱. إدغام ۲. إظهار

مُوسِينَ بالتقليل

یکموسی بالتقلیل (الموضعین) رُ**جِّ**ت فتع الباء

الناس إمالة فتعة النون والألف

دُونِهِ مِ اُمْراُتَ يْنِ کسراليم

يُصَّدُرَ فتح الياء وضم الدال

إحديهما بالتقليل (الموضعين)

إِحْدى بالنقليل وقفاً

وَلَمَّا تُوجُّهُ يَلْقَاءَ مَذَيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّت أَن يَهْدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرُ ٱلرِّعَاتُهُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ الْمُمَا أَنْزَلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللَّهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياتَءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهُ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (0) قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا يَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ۚ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

الله فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ يَ ءَانُسَ ٱلطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًالْعَلِيّ ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرِ أَوْ جَنْدُوَةٍ مِّنِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمَا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَىۤ إِفِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ (أَنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا نَهَ تَزُكُ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يِنمُوسَى أَقِبلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَا نِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَكِسِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَخِي هَـٰ رُوبِتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَايُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (٣٠) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايَئِينَآ أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣)

جَآءَهُم مُّوْسَى بِعَايَكِنِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَنَا فِي ءَابِآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآء بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَّأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَمَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إلَىهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ. فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱلْأَنَّهُمْ إِلَيْنَا يُرْجَعُونِ ﴿ إِنَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ في الْيَدِّ فَأَنْظُرُ كُنْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْنَكُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَّا لَعْنَ أَهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصِكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُي وَرَجَ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ فَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللَّهِ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنْطَاوَلَ عَلَيْم ٱلْعُمُولُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيِّنَا وَلَكِيِّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ثَنَّ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبٍ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِنَكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمُا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلُّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ اللَّهُ اللَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ اللَّهُ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰٰ لِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا هَا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِ مِثْلَ مَآ أُوتِ مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلِفُرُونَ اللهُ قُلُ فَأُنُّواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمُّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّن اللَّهِ إِن اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

عَلَيْهِمِ ٱلْعُمُو كسراليم

> موسىت بالتقليل ع

مُوسىٰ بالتقليل

سُلْحِرْنِ فتح السين وألف بعدها وكسر الحاء



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عِهُم بِهِ عِيُوْمِنُونَ اللَّهُ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ ﴿ أُوْلَيِّكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللهِ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَغَرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ أَن وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ

وهو إسكان الهاء

المُقُرِي إمالة فتحة الراء والألف بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَدِكُنُهُمْ لَوْ تُسَكَن مِّنْ بَعَدِهِمْ اللهِ تُسَكَن مِّنْ بَعَدِهِمْ اللهِ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ اللَّهَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ اللَّهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَا وَمَا الْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَا وَمَا صَلَيْ اللهُ مَا طَلِيمُونَ اللهُ وَأَهْلُهَا طَلِيمُونَ اللهُ وَكُمْ اللهُ مُونَ اللهُ مَا طَلِيمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا طَلِيمُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ

وَمَآ أُوبِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن َدُ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ أَفْمَنِ وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتْعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ وَلَآ إِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا ٓ أَغُويْنَا هُمَّ كُمَا غَوَيْناً تَبْرَأَنَاۤ إِلَيْلَكُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ هَمْ وَرَأُوْا ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَمْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتْ عَلَيْمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَجِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَّبُكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ارُّ مَا كَابَ لَمُهُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَثَّبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللهُ لاَّ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

ي**عُقِلُونَ** بالياء بدل الثاء

فَهُوَ إسكان الها

عليوم ٱلْقَوْلُ

عَلَيْهِمِ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

ٱلْأُولِي بالتقليلُ

قُلْ أَرَءَ يْتُكُمْ إِن جَعَـٰ لَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَهُ م قُلْ أَرَءُ يْتُكُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُعَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فية أَفَلا تُبْصِرُون (٧) وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلنَّالَ اللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَاكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُوبَ ﴿ ﴿ ﴾ فَي إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا أَبِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَعْ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

موسى موسى بالتقليل

**ٱلدُّنْيا** بالتقليل

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعً وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨ فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ، فِي زِينَتِهِ أَ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنا مِثْلُ مَا أُوقِي قَدْرُونُ إِنَّهُ لِذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيلَكُمْ مَثُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ (٥٠) فَعَسَفْنَا بهِ - وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وِإِلَّا مُسِ يَقُولُونَ وَيُكَأِّبُ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُّ لَوْلَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ (١٠) يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَ أَوْمَن جَاءَ بِٱلسَّيْعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عِندِی فتح الیاء

د نوبهم کسرالیم

**ٱلدُّنيا** بالتقليل

وبداره إمالة فتحة الدال والألف

ويكأن يجوز الوقف على الكاف (ويك) إختباراً أو اضطراراً. والإبتداء ب (أنًّ)

لُحْسِفُ ضم الخاء وكسر السين

ويكأنه و يجوز الوقف على الكاف كالسابق رِّيِّي فتع الياء

لِلْكِنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف بالأن

٩٤٥٥ م ٢٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م

**وُهُوُ** إسكان الهاء



يُفْتَنُونَ اللهُ وَلَقَدُ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ مَعْمَلُونَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكَذِبِينَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ اللهُ مَن كَانَ يَرْجُوا السّيّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ اللهُ مَن كَانَ يَرْجُوا لِلسّيّعَ اللهُ فَإِنَّ أَكُلُ اللهُ وَالسّيميعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَمَن الْعَالِيمُ اللهُ وَمَن اللهُ ال

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِلَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِن زَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطْيَكُمْ مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلْتَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقَا لِهِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

التاس إمالة فتحة النون والألف

(0) وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيِّرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ اللَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡکُرُواْ لَهُۥ اللَّهِ تُرۡجَعُونِ ﴿ ﴿ ۚ وَاِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُّ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْخَلْقَ يُرَوِّا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَبَرْحَمُ مَن يَشَاأَةً وَ إِلَيْهِ تُقُلِّبُونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَنُرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢)

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدُّهُ بَيْنِكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْحَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَغْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَأَمَنَ لَهُ, لُوطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٠) وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَنُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةُ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنضُرُ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (٣)

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

أَتَّخَـ ذَتَّمَرُ إدغام الذال في الناء

**موده** ضم التاء

وهی افزان الجزان د

> الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

رَبِيَ

أدنكم زاد همزة استفهام وتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أديثكم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال رُسلُنا إسكان السين (الموضعين)

بِٱلۡبُشُّرِیٰ امالة فتحة الراء

د ارهم إمالة فتحة الدال والألف

و شمودا بالتنوين (مع الإدغام وصلا)

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوۤاْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِّيَنَهُ، وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ " وَلَمَّا أَن جِكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ، بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهَّل هَاذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَّرَكْنَامِنْهَا ءَاكَةُ بِيَنَاةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣٠) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْتِمِينَ ﴿ ٣٧ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ٢٠٠٠ أَعُمَا لُهُمْ مُنْ الْم

ولُقَد جَّاءَ هُم ادغام الدال الجيم موسى بالتقليل

> وهو إسكان الهاء للناس إمالة فتحة

وَقَكْرُونِ وَفَرْعَوْنِ وَهَكَمَانَ ۖ وَلُقَدْ جَآءَ هُم مُّوسَى بِٱلْبِيّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ المُخَذِّنَا بِذَنْبِةَ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضِ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًأْتُو إِنَّ أَوْهِنَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ ، مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ كَآ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقُ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱتَّلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَاوَةِ إِنَّ ٱلصَّكَافِهَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَيْدِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصَّنَعُونَ اللَّهُ



﴿ وَلَا تَجُدِلُوٓ أَأَهُلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا إِلْيَك ٱلْكِتنبُ فَٱلَّذِينَ ءَانيَّنَهُمُ ٱلْكِنكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ إِنَّ وَمِنْ هَنَّوُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِينَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْبِ وَلَا تَخُطُّهُ. بِيَمِينِكَ إِذًا لَّازَتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴿ مِنْ بَلُ هُوَ ءَايَنَ أَيْنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِ فِي عَلَى إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠٠ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُفَى بِأَلَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

وَذِكُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

لْمُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلُوْلِآ أَجُلُ مُسمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ َٰ لِيَنَهُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ٣٠ ۚ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَارِ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِأَلْكَفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ يَكِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعَبُدُونِ (٥) كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ٥٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنْبُوِّتَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأْنِعُ مَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ (٥٠) وَكَأْتِن مِّن دَاتَةٍ لَاتَحْمِ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَهِن أَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَشْطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ اللَّهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَد عُ أَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَّوُنَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المحفرين المادة فتعة المادة والالف وانفول الياء الياء الياء الياء الوقف على دون نون دون نون ٱلدُّنياَ بالتقليل ارَّمُ

لِّلْكِفِرِينَ إمالة فتحة الكاف مالااف

سُجُلُناً إسكان الباء

> وهی نینیا درینا دریتا دریتا

وهو

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَٰوَةُ ٱلدُّنْيَاۚ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لَوَّكَانُواْيَعٌ لَمُونِ ۚ إِنَّ ۖ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ إِنَّ أُولَمْ يَرُوَّا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًّا عَلِمَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَهِا ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيَةِ النُّومُ اللهُ فِي أَدْنَ ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ ٣ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَ بِذِيفُ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّهُ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَيْكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا نَعْلَمُونَ كَ يَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ ٧) أُوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِيٓ أَنفُسِمِمٌ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَ بِوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا ٓ أَكُثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ نَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَكُوا ٱلسُّوَأَيّ أَن كَذَّ بُواْبِ كَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرِّكَآبِهِمْ شُفَعَا وَأُوا وَكَانُواْ بِشُرِكَا يِهِمْ كَيْفِرِينَ ﴿ اللَّا ۗ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِ ذِينَفَرَّقُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ

الناسِ امالة فتحا

إماله فتحه النون والألف (الموضعين)

الدُّنيا بالتقليل

رُسَلُهُم

عَنِقِبَةُ

الشُّوَأِيَّ بالتقليل

برجعون إبدال التاء ياء

كنفرين إمالة فتحة الكاف والألف الميت إسكان الياء الميت إسكان الياء

لِلْعَلَمِينَ فتح اللام بعد الألف

واًلنّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

و يُعْرِلُ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوْسِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكُذَالِكَ تَخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنِجًا لِّتَسَكُّنُواٞ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ (١١) وَمِنْ ءَاينلِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَنلِهِ ، مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئْتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَنُنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي مِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ

وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ أَنَّ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَّ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدُوُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّمَ لَلا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَّا مَلكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمْ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَةِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُوكَمَا لَهُمُ مِّن نَّاصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ لَا بَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَنكِنَ أَكَ ثُرَّ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ آ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهُمْ فَرِحُونَ اللهُ

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

فِطْرَتَ

الناس إمالة فتحة النان والألف



ية رية الترومين

اَلْقَرَٰ إِن

(الموضعين

وَ إِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدَعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣ۗ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانْيْنَاهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعَلَمُونِ ﴿ إِنَّ أُمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ ﴿ وَ } وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَّاوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ٧٧ ۖ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ءَانَيْتُ مِين رِّبَا لَيْرَبُواْ فِي ٓأَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِوَمَآ ءَانُيْتُم مِّن زُكُوةٍ تُرِيدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ۖ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَـُلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءَ إِسُبْحَننَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ ظُهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُ كَانَ أَكْثُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلَّذِينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلُ أَن يَأْتِي يُومُّ للامردُ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ (١٠) مَ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْهَ دُونَ اللَّا لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرَّمَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كُيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ أَفْإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزِّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن (اللهُ فَأَنظُرُ إِلَى ءَاثْرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْتِهِ اللَّهِ اللَّهِ

إسكان الهاء

اُلْمُولِی بالتقلیل وهو اسکان الهاء

ورفی الفائلة المنابا الم

الدعاء الدعاء المدون الثانية الثانية ضعف ضم الضاد ضم الضاد الثلاثة الثلاثة على المدون الثلاثة على المدون الثلاثة المدون المدون

بِ الناء تنفع بالناء

وَلَقَد ضَّرَبِنَا إدغام الدال إدغام الدال

إمالة فتحة النون والألف

أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظُلُّوا مِنْ بَعْ ٥٠) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِينَ ﴿ وَهُ أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَالُيْهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِنَّ مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِينَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ ٥٣ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَا ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُورَةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةُ يَخْلُقُ مَايِشَاءٌ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَٱلَّإِيمَٰنَ لَقَدْلِبِثْتُمْ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يُوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥) فَيُوْمَ إِلَّا يَنفُعُ ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ وَلَـ كَفَرُوٓ إَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (٥٠) كُذُلِكَ بَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَّمُونَ خفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَ



النّاسِ إمالة فتعة

لِيضِلَّ فنع الياء

وَيُتَّخِذُهَا ضم الذال

هرزوا ابدال الواو همزة

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

آشکُ لِلَّهِ وجهان وهو

امالة فتحة النون والألف

ولقدءالينا لقمن الحكمة أن أش يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ يَ وَمَن كُفُرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّي حَمِي لُقَمَنُ لِا بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ بِيَبُنَى ۖ لَا نَشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتَ هُ أُمُّهُ، وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْ لِلَّهِكَ إِلَّى ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ وَإِن جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ يُنْبَيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهِ يَنْنَيَّ أَقِم ٱلصَّكُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكر وَاصْبَرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْش فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ (١١)

ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِئَبِ ثُمِيرِ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِأَلْعُرُوقِ ٱلْوُثْقِيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٦٥ وَمَن كَفَر فَلا يَعْزُنك كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّعُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ (أَنَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلُهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَجُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠

الناس إمالة فتحة

و۲۵۶۵ المیزنیا ۲۲ و۱۵۶۵

وهو إسكان الهاء مدود

> الويهي بالتقليل

وَالْبَحْرَ فتح الراء

النّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

بِنِعُمْتِ

صبارِ المالة فتحة

خَتَّارِ إمالة فتحة التاء والألف

الدُّنيا

وینزدگ اسکان النون مخفاه وتخفیف الزای

لْمُرَرَّأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ النِّلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيۤ إِلَىٓ أَجَلِمُ سُمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ اتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُرَرَّ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْمَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ } إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيْنِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلُل دَعَواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَأَحْشُوْاْ بُومًا لَا يُجْزِي وَا عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغْرَنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بأللَّهِ لْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِكُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عُذَّا وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ



أَفْتَرِيكُ إمالة فتحة

ٱلسَّمَآ إِلَى

حدف الهمزة الأولى

خُلُقُهُ و

أ • ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أدنًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



تري إمالة فتحة الراء والألف

وَالْبَاسِ إمالة فتعة النون والألف

> ELEGIA ELEGIA

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

وَلَوْتُرَى إِذِٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَبِهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحً<mark>ا إِنَّامُوقِنُونَ</mark> اللهُ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِ هُدَىهَا وَلِنَكِنَ حَقَّالُقَوْلُ مِنْيَلاً مُلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٠) فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَلَذَآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَايُؤُمِنُ بِئَايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَاخَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ جُنُو بُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أَفْمَنَكَانَ مُوِّمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَأْ لَايَسْتَوُونَ ١١٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّارُ كُلُّمَا أَرَادُوٓ أَنَ يَغَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَّكَذِّبُونَ 💮

رَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَادِ ال وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَنتِ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١٠٠ كِتَنْبُ فَلَا تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاآيِةً وَجَعَ هُدُى لِبُنِيَّ إِسْرَةِ عِلْ اللَّهِ وَجَعَلْنَ كَانُواْبِعَايَنِتِنَايُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبُّكَ مْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ بِكُمْ كُمْ أَهْلُكُنَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ مَسَنكِنِهِمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍّ أَفَلًا يَسْمَعُونَ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُحْ لُمِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ قَلَيْوَمَ ٱلْفَتْحِ لَايَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأُنظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

موسى موسى بالتقليل وقفاً

أَبِمَّةُ تسهيل الهمزة الثانية

الماء إلى الممزة النانية



المكلفرين إمالة فتحة

يعملُونَ يالياء بدل التاء

التى بعدف الياء وفي الهمز وجهان: البدالها ياء مع المد اللازم

الني الني ٢. تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر القصر

تَظُّهُرُونَ فتع التاء وتشديد الظاء وحذف الالف وتشديد

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِةً - وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ لِيَكُورُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ 🕑 ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاكُ فِيمَآ أَخْطَأْتُمُ بهِ عَ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌّ وَأَزْوَجُهُۥ أُمَّ هَانُهُمٌّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْليَآبِكُم مُّعَرُّوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا ﴿ ا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ال لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( الله عَلَيْكُمْ إِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْأَكْرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا ١١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اللَّهُ وَلَقَدٌ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَئِرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ١٠٠٠

وَمُوسِیٰ بالتقلیل هٔ عسم

بالتقليل وقفاً

إمالة الكاف

إِذ جَّاءَ تُكُمُّ إدغام الذال في الجيم

يعملون بالياء بدل التاء

إِذَجَّاءُوكُم إدغام الذال في الجيم

و إذ زَّاعَتِ ادغام الذال في الزاي

الظُّنوناً حدف الالف وقفاً ووصلاً

> مقام فتح الميم الأولى

أقطارها

(CO)

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنِ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِتَّا وَلَانَصِيرًا ١٧٠ ﴿ قَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ الإخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١١ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأٌ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمُ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكْرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللَّهِ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ.

محسبون کسر السین

ا رمی وسوه کسر الهمزة

ريا وقفاً:إمالة فتحة الهمزة والألف

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنْظِر وَمَا بَدُلُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءً أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَابَ ٱللَّهُ قُوِيتًا عَزِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ وَأَمُو لَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا ٧٠ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُردن ٱللَّهَ وَرِيسُولُهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (١٠) يَننِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

شَا أُو إسقاط الهمزة الأولى

قَلُوبِهِمِ ٱلرُّعُبَ كسراليم

> الدُّنْيا بالتقليل

يضعف حدف الألف وتشديد



النسكا إن اسقاط الهمزة الأولى

**وَقِرْنَ** كسر القاف

ٱلْأُولِي بالتقليل

وَمَن يَقَنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّنَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (١٦) يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسَّأُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣ ) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا اللهُ وَأَذْكُرْكَ مَايْتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَلِينِينَ وَٱلْقَلِينَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظنتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٥٠)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (٣) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيآ بِهِمُ إِذَا قَضَوَّا مِنْهُنَّ وَطَرَأُوكًاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَأَهُ اللَّهِ فِي مَنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ اللهُ مَا اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١٠) وَسَبَّحُوهُ بُكُرُواً وَأَصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَّمٍ كُنُّهُ ولِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تَكُونَ بالتاء

فَقُدضًلَّ إدغام الدال في الضاد

> و إذ تقول ادغام الذال في الناء

وَخَاتِمَ

يَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ اسْلَمُّ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا اللَّهُ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنِيْدِيرًا ١٠٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ وَ لَكُ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكُّ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (1) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَالَئِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ اللَّبِّيِّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠

لَّهُ فَرِينَ إمالة فتحة لكاف والألف



ترجع إبدال الياء همزة مضمومة

> تَحِلُّ بالناء بدل الهاء

اللُّهُ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْهُ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْثُمُ وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَم يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسنْ أَن إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (0) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَيْهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِيينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيُسْتَحْيِ مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي - مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابُ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُوٓا أَزُوَجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِما اللهِ عَلِيما اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَلِيمًا الله تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا (0)

أَبْنَا السفاط السفاط السفاط السفاط السفاط البناء المراد الإولى المراد الإولى المراد المراد

**ٱلدُّنْيا** بالتقليل

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُونَ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلْتِحَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا آكَ تَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزْوَلِجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفَٰنَ فَلَا يُؤْذَيُّنَّ وَكَاك ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ﴿ لَإِن لَّمْ يَنْكِهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ١١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ مَبْدِيلًا اللهِ

يَسْ كُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ خَالِدِينَ فِهَا أَبُداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنآءَ إِنَّهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا يَنَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا (٧٠) يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْمِرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيـمًا ﴿٧٣﴾

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والالف

النار إمالة فتحة النون والألف

الرسولاً حذف الألف وصلاً ووقفاً

السبيلاً حذف الالف وصلاً ووقفاً

> کثیرا بالثاء بدل الباء

موسى مالتقليل

ويغُفر لَّكُمُ وجهان ا الفام وهو إسكان الهاء (الموضعين)

لْحَمَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مُ ٱلْغَفُورُ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُبِينِ ٣ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَاتِّ أُوْلَيَمِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريمٌ الله وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايكِتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَطِ لْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ( ) وَقَالَٱلَّذِينَكَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرُ عَلَىٰرَجُلِ ئُكُمْ إِذَامُزَّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ

وتشدید الجیم آلیم تنوین کسر بدل تنوین الضم ویری

أَفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةٌ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ مَرَوَّا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيِّدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّرَكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّـمَآءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ ١ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدُ (اللَّهُ أَنْحَمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَٱعْمَلُواْ صَلِحَّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ مِإِذْنِ رَبِّهِ } وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفُ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاءُ مِن مُحَارِيبُ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنَ إِ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدِدَ شُكُراْ وَقِلِيلُ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَتَ أُالْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتُهُ, فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ السَّ

أفترى إمالة فتحة الراء والألف بيهم ألأرض كسر الميم هرانيه

كشفًا كشفًا

اَلسَّمَآ إِنَّ

كَالْجُوابِء بالياء وصلاً

> منساته أبدال الهمزة ألفاً

إِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الله عَا عَرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلَّنَّهُم بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ الله خَزِينَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ بُحِزِيِّ إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ الْكُفُورُ اللهُ لْنَابِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرِي ٱلَّتِي بَـٰرَكَنَافِهَا قُرِّي ظَيِهِ رَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنْيِرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ اللهُ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَاتٍ لِٓ كُلِّ صَبَّ شَكُورٍ الله وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ وَفَاتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَمَا كَانَ لَهُ مَكَيْهِم مِّن سُلْطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (١) قُلِ اُدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِر ("")

وَلَانَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِبَ لَهُ,حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ ﴿ قُلْمَن يَرْزُقُكُمُ مِّرِ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْلَهُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (اللَّهُ فُل لَّا تُشْكُلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْكُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ثَا لَكُ قُلِّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينِ ٱلْحَقَّتُم بِهِ عِشْرَكَآءَ كَالَّابُلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ (٧) وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَاَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَيُكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ قُل لَّكُو مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلُوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِلْمُونَ ۖ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ تُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

أَذِنَ

٩٥٥٥ الخيزيكا الم

وهو المحان الهاء (المضعة)

فَهُوَ اللهاء اللهاء

لِلنِّاسِ إمالة فتحة النون والالف

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

تريخ إمالة فتحة إِذ جَّاءَ كُرُ إِدغام الذال إِدغام الذال الجيم

إماله فتحه الهاء والألف إذ يَ عُورُ مِرْرِ

الناء الناس الناس

النون والألف وراية وراية والتقليل

مُعجّزين تشديد الجيم دون ألف

بر فهو إسكان الهاء

وهو

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحُنُ صِكَدَدْنَكُمْ عَنَ ٱلْهُدُكُ نِعُدَ إِذْ جَاءً كُوبِلُكُنتُم تَجُرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَنَ نَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ يُحِدَرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٣) وَمَآأَرُسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَيْفُرُونَ (٣٠) وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثُرُ أَمْوَ لَا وَأُولَندًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ٣٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّأَ كُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَمَآأَمُوا لُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْنِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِيْنَامُعَكِجِزِينَ أُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ الله عُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۦ وَيَقْدِرُ لُهُۥ وَمَآ نَفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو كُمُعْلِفً

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْحِكَةِ أَهَنَّوُلَآءِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ وُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفَّكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَ النَّيْ هُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ١٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذُّبُواْ رُسُلِيَّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ فَلَ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ كُلِّ شَكْ

بالنون بدل الياء بالنون بدل الياء بالنون بدل الياء الياء أهكو للا أيكا لم الياء الياء الياء اليولى حدف الهمزة النولى الن

إماله فتحه النون والألف مفترى إمالة فتحة الراء والألف

فَهُو إسكان الهاء رور

وهو إسكان الهاء

وهو

فَأَنِّر بالتقليل

لؤترئ إذفزعوافلا فؤت وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّى لَهُمُ ٱ لُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيدٍ

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّجِيمِ

وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْا ٤ كَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّ يِّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ يْغُرَّنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لَكُمْ عَدُوُ فَأَغَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمَهُ مَّغْفِرةً وَأَجْرُكِبِيرُ ٧ أَفْمَن زُيِّنَ لَمُرْسُوءً عُمَلِهِ عَرْءَاهُ حَيْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نُذَّهَبُ نَفْشُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مِّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ١٠ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنالِحُ مَرْفَعُ ثُهُ.وَٱ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَيْكَ هُوسُورُ اللهُ حَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزُود وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ء وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّ 'يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ

ٱلدُّنْيا

فرع أه إمالة فتحة الهمزة

مَّيْتِ إسكان الياء

م أنثي بالتقليا وتري إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

النَّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

الفقراء إلى وجهان: ١- إبدال التانية واوأ مكسورة وهو المقدم مكسورة وهم

أُخْرِي إمالة فتحة الراء والألف

> فُرُ بِيَ بالتقليل

ٱلْبَحُرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهِنْذَ مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَصَّلِهِ ع وَلَعَلَّكُمْ تَشَّكُرُونَ اللَّهُ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَنُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّلُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلَ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَنُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنْبَثُكُ مِثْلُ خَبِيرِ اللهِ اللهِ عَالَيْهُمُ ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ كُمْ وَيَأْتِ بِحَلِّقِ جَدِيدٍ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ ﴿ ﴿ أَ ۚ وَلَا تَزَرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أَخْرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيٌّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْرِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

وَمَايِسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (١١) وَلِا ٱلظَّلَمَٰتُ وَلَا ٢٠) وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ (١١) وَمَايِسْتَوَى ٱلأَحْيَاءُ وَلَا ٱلأَمْو إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ ۖ إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ إِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ﴿ أَنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنرِ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْمْرَتَرِ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثُمَرَتِ ثُخْنِلِفًا أَلُوا نُهُا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلُونُهَا وَغُرَبِيثِ شُودٌ ﴿٧﴾ وَمِنِ النَّاسِ وَالدُّوآبِ وَٱلأَنْعَـٰ مُغْتَلِفٌ أَلُونَهُ وَكُذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُو إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِيُّرْغَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً رَجُونَ تِحَدَّرَةً لَن تَـبُورَ اللهُ لَوُقِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّـٰهُ,غَـفُورُشَ

رُسْلُهُم

أَخَذَتُّ إدغام الذال

النّاسِ إمالة فتحة النّون مالالف

العكم والمحقولة المحتورة المح

وَٱلَّذِيَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ أَبْصِيرٌ ﴿ اللَّهِ أُورَثُنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّافَمِنْهُمْ ظَالِلُّهُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْآخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَما يُحَلَّوْنَ فهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُو آولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ اللَّا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لُغُوبُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلِّ كَفُورِ اللهُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمَ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣)

و رو را يدخلونها ضم الياء وفتح الخاء

**وَلُؤُلُّوا** شوين كسر

مجرئ ياء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها

كُلُّ ضم اللام

دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمَّ هَٰكُمْ شِرَّكُ فِي ٱ اتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا 🖖 ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَين زَالُتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنْ بَعْ إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُنَهُمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيزُ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذَيْرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا السُّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّ بأُهْلِهِ عَهَلَ يَنظُرُونَ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا تَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقَبَةُ هِمْ وَكَانُو ٓ الْسَدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي لسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

المكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف (المندسة)

بلنتِ

وگگی افغانگا البترن د د د د میکی

إِحْدِى بِالتقليل وقفا

السيّعُ إِلّا وجهان:
۱.إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة وهو المقدم مكسورة وهو المقدم ٢. تسهيلها

سنت بالهاء وقفأ

لِسُنْتِ بالهاء وففاً (الموضعين) جكاً أجلهم أبطهم المهزة الأولى

> تَنزيل مرالام صم اللام

فَهُی اسکان الهاء

و گرا سم السين (الموضعين)

عالندرتهم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> ٱ**لۡمَوۡتِێ** بالتقلیل



وَٱضْرِبْ لَمُهُ مَّثَلًا أَصْعَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّنْ سَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّشْلُتَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنْ جُمَّنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيثُ ﴿ فَالُواْطَةِ رُكُمْ مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْمِرِفُونِ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَنَّ إِعُواْ مَن لَا يَسْتَكُكُم أُجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ١٠ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَغِذُ مِن دُونِهِ عَ الهِكَةَ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٣٣﴾ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿٣٤ ۚ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللهُ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ

إد جاءها إدغام الذال في الجيم

إِلَيْهِم أَثْنَيْنِ كسراليم

ألهن تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ع أَتَخِدُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال إنّي



لَّمَا تخفیف المیم

﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِنْ جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُنزلينَ ﴿ ٢٠ ﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُوبِدَةً فَإِذَا هُمْ خَيمِدُونَ الله يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعُواْ بِهِ عَلَى يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ مُرَوًّا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَإِن كُلُّ لِّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةٌ لَمُّهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشُكُرُونَ ﴿ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأُرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّ وَٱلشَّمْسُ تَجُرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْعَلِيمِ (٣٠) وَٱلْقَصَو قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣) لَا ٱلشَّمْسُ مَلْبَغي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّوكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١٠٠

والقكر في مركب والمراء

النّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

وَءَايَةٌ لَمْمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ الْ وَخَلَقْنَا لَكُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرَّكُبُونَ ﴿ ﴾ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمُ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّارِحْمَةُ مِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ نَا ۖ وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمُّ اتَّقُواْ مَابِيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخُلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (6) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَا يَةِ مِّنْءَا يَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِهُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ. إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ لَا اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلْذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (١) فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهمْ يَنسِلُونَ ٥٠) قَالُواْ يَوَيِّلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقِدِنَّاهَنَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَٰزُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنَّ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضَرُونَ (°°) فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تَجُهُ زَوْنَ إِلَّا مَاه

مَخْصِمُونَ اختلاس فتحة الخاء

سكة لطيقة على الأثف لحفس

مَّرُقَدِنَا هَنذَا بدون سكت شُغُلِ سكان الغين

مجبلاً ضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام

**فَأَيِّ** بالتقليل

فتح النون الأولى و إسكان النون الثانية مخفاة وضم الكاف مخففة

المكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُل فَكِهُونَ ((٥٠) فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللَّ لَمُمْ فِيهَا فَلَكِهَةً وَلَهُم مَايَدَعُونَ ٧٠ سَلَكُمُ قَوْلًامِن رَّبِ رَّحِيمٍ ١٠٥ وَأَمْتَنزُواْ الْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ ولَكُورَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ ۖ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهِ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ جِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهُ هَلذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ أَصْلَوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْمُوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَيْٓ أَعْيُنَهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ الصِرَاطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي أَلْخَلْقًأَ فَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ عَقِلُونَ اللهُ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (اللهُ لَيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ﴿ ٧٠﴾

أَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهُ مَلِكُونَ اللَّ وَذَلَّلْنَهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُونُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَهُمْ فَهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ ٣٧﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ اللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ (٧٠) فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَال مَن يُحِي ٱلْعِظْلَمَ وَهِي رَمِيمٌ (١٧) قُلْ يُعْيِمَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمً اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُومِ مِنَ الشَّجُو الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ (١١) إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴿ ١٠٠﴾ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ الله

وهی سکان الهاء وهو سکان الهاء **ٱلدُّنيا** بالتقليل

بزينة كسر التاء دون تنوين

کسمگون اسکان السین وتخفیف المیم

أُدوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> مُنْنَا ضم الميم

أدناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



مَالَكُوْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلُ هُوُ ٱلْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ٧٣ فَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّهُ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ١٨٠ قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (٥) وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكُنَّ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ ٢ الْ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا عَلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ مَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللَّ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ النَّ أُولَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ النَّ أُولَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ اللَّهِ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ اللَّهِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ (الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بِيضٌ مَكْنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

أُديناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

المُخْلِصِينَ كسر اللام أَ • نَّكَ تسهيل الهمزة الثانة قدم

الادخال

أدوز أ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُنْنَا ضم الميم

أُدناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هرءاهٔ إمالة الهمزة الأولى بالتقليل

لَّهُوَ الْمَاء إسكان الهاء

عالم فتحة إمالة فتحة الثاء والألف

وَلَقَدضَّلَ إدغام الدال في الضاد

ٱلْمُخْلِصِينَ كسراللاه

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٠ ۖ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مُ أَنتُهُ مُطَّلِعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (٥٠) وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٧ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ إِلَّا مُولَنَّنَا ٱلْأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَلَا الْمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَلْمِلُونَ ﴿ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهَا شَجَرَةٌ ۗ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللُّهُ وَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِغُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ١٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِنْ حَمِيمِ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللَّهُ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿١٦ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرُهِمْ مُهُرَعُونَ ﴿٧٠) وَلَقَدْضَلِّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُا لَأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم مُّنذرينَ ﴿ اللهُ فَأَنظُرُهِ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤) وَلَقَدُ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعُمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ ﴿ فَكَيْنَانُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ لَا ۖ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَالْمَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُۥهُو ٱلْبَاقِينَ ٧٧﴾ وَتَركُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ٧٧﴾ سَلَعُ عَلَى فُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ - لَإِبْرُهِيمَ اللهُ إِذْ جَاءً رَبُّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٠٠) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَبِفًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ( الله عَلَيْكُمُ مِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( الله عَنظَرَنظَرةً فِي ٱلنُّجُومِ ( الله عَنظَرَ نَظْرةً فِي ٱلنُّجُومِ الله عَنظَرَ نَظْرةً فِي ٱلنُّجُومِ الله عَنظَرَ الله عَنظَرَ الله عَنظَرَ الله عَنظَرَ الله عَنظَر الله عَنظُمُ الله عَنظُمُ الله عَنظُمُ الله عَنظُمُ الله عَنظُمُ الله عَنظُمُ اللهُ عَنظُمُ الله عَنظُمُ اللهُ عَنظُمُ اللهُ عَنظُمُ الله عَنظُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنظُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنظُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنظُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنظُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنظُمُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَانُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَأَعَ إِلَّاءَ الْهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبُلُوا إِلَيْهِ يَرِفُونَ اللهُ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ اللهُ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ بُلْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ اللهِ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلُمَا تُؤُمِّرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ النَّا

ورگی، افزانیا افزاریا ده

إِذ جَاءَ الدال الدال خالحيم

أَبِفُكًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> يَكُبُنَيِّ كسر الياء

ا بی فتح الیاء

أرى إمالة فتحة الراء والألف

أَنِيَّ فتح الياء

إمالة فتحة لراء والألف

الرُّي الرُّيا بالتقليل

المَوْ إسكان الهاء

بالتقليل (الموضعين)

311 ورب

ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ اللَّ وَنَلَدَيْنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّوْمَيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الله وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللَّهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١١) وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَيْلِينَ (١١١) وَءَالَيْنَهُمَا ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنُمُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَنرُونَ الله إِنَّاكَ لَاكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ أَنَّذُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ ٱللَّهَ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)



فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ اللَّهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ السُّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ السُّ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ١١٤ } إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَلْمِينَ الْ اللهُ مُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُمُ لَنُمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَبِأَلَّيْكُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ الْأَنَّ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ (١٦) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللهُ فَالْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُومُلِيمُ اللهُ اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِلْكَ يُوْمِرُ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ الم الله فَنَبَذْنَاهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْبَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ الْكُ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ اللَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَ قَ إِنْكًا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهُ أَلآإِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَيْنَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

المُخْلِصِينَ كسر اللام (الموضعين)

وَلُقَدُ شَبَقَتُ إدغام الدال إدغام الدال

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ الْأُنْكُ أَفَلَائَذَكُرُونَ الْأَنْكُرُ اللَّهُ مُبِيثُ اله الله عَلَمُ الله عَلَمُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبِينَ الْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْمُن سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْ اللهِ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْ١١) فَإِنَّكُو وَمَاتَعَبُدُونَ اللهُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ ١١٠ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١١١ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَوْنَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ (١٦) وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ اللهِ لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكْرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللهُ فَكُفُرُواْ بِعِيَّ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهُ وَإِنَّا جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ السا فَنُولِ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ السا وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٥) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَأَبْضِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٧) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨) وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِلَى وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

؞ٱللّهُ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيَ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقِ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ وَعِجْبُوٓاْ أَن جَآءَهُمُ مُّنذِرُ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ أَجَعَلُ الْآلِمَةَ إِلَاهَا وَحِدًّ إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ اللَّهِ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمُ ۗ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا ٱخْلِلَتُ ٧٣ أَءُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّي مِن ذِكْرِيٌّ بَل لَّمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ المُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْرُكُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ قَلْيَرَتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ (اللهُ اللَّهُ الْأَسْبَبِ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّا كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُةً أُوْلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَوْلِآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ١٠٠ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَاقِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١١٠

أ منزل وجهان: ١٠ تسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال وهو المقدم أرمن ل

إذ تسورواً أدغام الذال في الناء

اذ دَّخُلُواُ أُدغام الذال في الدال

> الخيزيا د المجارية د المجارية د المجارية

وَلِی اِسکان الیاء

لَقَدَ ظَّلَمُكَ إدغام الدال في الطاء بعود

لزُلَفِي



الناس امالة فتحة النون والألف

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥَ أُوَّابُ ﴿ ١٧﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهُ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ (اللهُ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ ٣٤ إِنَّ هَلَاۤ ٱأَخِى لَهُۥ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدَّظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّكُثِيرًا مِّنَٱلْخُلُطَآءَ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُدِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَناب الله الله والله وا الله يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (٧٠) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِكَرُكُ لِيَدَّبَّرُوٓا ءَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الله المُعْرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهُ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السَّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عِكَدَا ثُمَّ أَنَابَ الله عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عِكَدَا ثُمَّ أَنَابَ الله عَلَىٰ كَرْسِيِّهِ عِكَمَدًا ثُمَّ أَنَابَ الله عَلَىٰ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (0) فَسَخِّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ - رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّامِ اللَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهِ الْأَصْفَادِ عَطَآؤُنَا فَأُمْنُ أَوْ أُمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٠) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَابِ اللهُ وَأَذْكُرْعَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ كَا بِنُصْبِ وَعَذَابِ (اللهُ أَرْكُضُ بِجَلِكَ هَلَا

النار إمالة فتعة

كَالْفُجُارِ إمالة فتحة الجيم والألف

> إِنِّيَ فتع الباء

ٱغۡفِر لِّي وجهان

بعّدی

**كُزُلُفِئ** بالتقليل

يُوعَدُونَ

النون والألف (الموضعين)

وَوَهَبْنَا لَهُۥ أَهْلُهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغُثَا فَأُضْرِب بِهِ عَ وَلَا تَحْنَثُمْ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ أَنْ إِنَّا ٱخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ اللَّهُ هَلْذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَّابِ (اللهُ جَنَّنتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَكُمُ ٱلْأَبُوَابُ الله مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ فِي كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهُ اللهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْراَبُ ﴿ ٥٠ ۚ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٥٠) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ (٥٠) هَنَذَّا وَإِنَّ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ الْ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ اللهُ هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُرُوعَسَّاقُ الأن وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزُواجُ الْمُ هَنذَا فَوْجُ مُقْنَحِمُ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥٠) قَالُواْ بَلَ أَنتُوَ لَا مَرْحَبَّا بِكُوَّ أَنتُو قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ اللَّ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُمْ مِّنَٱلْأُ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَيْرُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ -ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا آَنَا مُنذِرَّكُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْفَهَارُ ﴿ ١٠٠٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (١١) قُلُهُو نَبُوًّا عَظِيمٌ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ إِلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْحِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوِّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ مِنجِدِينَ ﴿٧ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ ٢٧ } إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ٧٠ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٧٠) قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ مُخَلِقَنْني مِن أَارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ ٧٧ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٧٧ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعَزَّ لِكَ لَأُغُوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَعِ

نرى إمالة فتحة الراء والألف

ٱلأَشْرِارِ إمالة فتحة

أَخَذُنْهُم همزة وصل تسقط عند الوصل بما قبلها وتكسر

> النار إمالة فتحة النون والألف

رفي إسكان الياء

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالف

بّارِ

إمالة فتحة النون والألف

المُخلِصِينَ كسر اللام فَأَلِحُقَّ فتع القاف

قَالَ فَٱلْحَقُ وَٱلْحَقَ أَقُولُ ١١٠ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٥٠ قُلْ مَآ أَسْءَكُكُرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَا مِنَ لَلْكَكِلْفِينَ (١٨) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٧٨) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ بُعَدَحِينِ (٨٨) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّجْمَزُ ٱلرِّحِيمِ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ۖ ٱلْآلِينَ اللَّهِ ٱلْآلِهِ اللَّهِ اللَّ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ آءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيِّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ

رُلُفِيَ بالتقليل

النّهارِ إمالة فتحة العاء والألف فِ مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَندِبُ كَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَندِبُ كَا اللَّهُ الْأَنْ مِثَا يَخَلُقُ الْأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَسَاءً شُبْحَنَةً هُواللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ الْمَعْلَى مَا يَسَاءً شَعْدَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُورُ النَّلَ عَلَى النَّهَادِ خَلَق السَّمَونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُورُ النَّك عَلَى النَّهَادِ وَيُكورُ النَّهُ مَن وَالْقَمَرُ وَيُكُورُ النَّهُ مَن وَالْقَمَرُ وَيُكُورُ النَّهُ مَن وَالْقَمَرُ فَي وَيُكُورُ النَّهُ مَن وَالْقَمَرُ فَي وَيَكُورُ النَّهُ مَن وَالْقَمَرُ فَي اللَّهُ وَالْعَرْدِيرُ الْغَفَادُ اللَّهُ مَا لَعُلَيْدُ اللَّهُ وَالْعَرِيرُ الْغَفَادُ الْ

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللهِ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشَكُرُوا يَرْضُهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخُرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّئُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَنَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ اللهُ أَمَّنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

فَأَيْنَ بالتقليل

يرضه و ا-ضم الهاء مع الصلة وهو المقدم

> - اسكان ۱۱هاء

أخرى إمالة فتحة الراء والألف

لِيَضِلَ فتع الياء **النّارِ** إمالة فتعة

ٱلدُّنِيا بالتقليل إني فتع الياء (الموضعين)

النار إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

البشري إمالة فتحة الراء والألف

ف تريك إمالة فتحة الراء والألف

لَذِ كُرِئِ إمالة فتحة المام والألف

قُلُ النِّ أُمِرْثُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ ويني الله فَأَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْ اللهُ أَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَاكِ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ (٥٠) لَمُمِينَ فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعَيْهِمْ ظُلُلُّ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلۡعُوتَ أَنْ يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرِئَّ فَبُشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ اللَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱلْمَهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِينَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُخْلَلِفًا أَلُونُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١٠)

عد ٱلأَثْبَرُ اللهُ

لم يعد ٱلدِّينَ و دِينِي و عِبَادِ

فَهُوَ

· فَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِۦْ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِٰأُوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ ۖ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِٰ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوٓ ءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُمُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ۚ ۚ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّٰذَٰيَّ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدْ ضَرِّ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرُّءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ ۖ فُرُءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لِّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ صَالَ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوبَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ نَّ ثُمُّ إِنَّكُمْ بُومُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَريِّكُمْ تَخْصِمُونَ ﴿

ولقد ولقد منام الدال المناه فتحة الدال المناه فتحة المناد الدال المناه فتحة المناه فتحة المناه المناه المناه وكسر الف بعد المناه وكسر المناه وكسر

(000) (15,5) (15,5) (15,5) (15,5) (15,5) (15,5) (15,5) (15,5)

إِذ جَّاءَهُ وَ إِدِغَامِ الذال

لِلْجُلفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ڪشفکٽ مجره و منوين ضم مع

تنوين ضم مع إخفائه عند الضاد وفتح الراء مشددة وضم الهاء

مُمسِكُنتُ رَحْمَتهُو تنوين ضم مع الإدغام وفتح الناء الثانية

وضم الهاء

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفرينَ (٢٠) وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبَّدَةً ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضَّلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٣ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلِيسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَنْفَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنِمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُعَيِّمُ اللَّهُ

لِلْبُاسِ إمالة فتحة النون والألف

الأخرى إمالة فتحة الراء والألف

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَ كَمْ فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنتَ عَلَيْهِ بوَكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكتِ لِقَوْمِ نَنْفَكُرُونَ اللَّهُ أَمِ اتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِا فَنَدَوْ اللهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمْ يَسْلُمُ مَا لَمْ يَكُونُواْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ

وَبَدَا لَمُنْمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ أَلِإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ بَلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (0) ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُواً لْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ فَا تَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ ﴿

ورقه ن لاېزي د ۷ د ورهه

یکعبادی اسکان الباء

لا نُقَّنِطُواْ كسر النون

ېكسىرى بالتقليل

أَوْ تَقُولُ لُوْ أَرِّكِ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ (٥٠) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ بَلِي قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ جِمَا وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِن ٱلۡكَنفِرِينَ ١٠ وَبُوۡمَ ٱلۡقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمُ لَايَمَتُ هُمُ ٱلشَّوَةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَتِكَ هُمُ الْحَسِرُونِ ﴿ إِنَّ قُلَّ أَفَعَيْرَ اللَّهِ مَا أَمُرُوٓ نِي أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَيْهِلُونَ اللَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويَّكُ أَيْمِينِهِ أَسُبْحَنْهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ مُطُويًّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ

مرى إمالة فتحة الراء والألف مةفأ

وقفاً (الموضعين)

فد جَّاءً تُكُ ادغام الدال في الجيم

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالف

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

مر أخرى إمالة فتحة الراء والألف

**وُهُوَ** إسكان الهاء

فُيِّحَتُ

المحطرين إمالة فتحة الكاف والألف

وفرِّحتُ تشدید التاء

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَّ ءَ بِٱلنَّبِيِّ عَنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله ووفِيّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٧٠٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَّ آحَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمُ هَنذَأْ قَالُواْ بَلَنِ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ اللهُ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفِي مُّسَمُّوى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدُ فَأَدَخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَبُنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



لم بعد حـــ

وَقِهِم اُلسَّيِّئَاتِ کسراليم

إِذ يُدُعُونَ النقام الذال النقام الذال النقاء

وينزك إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

القهار إمالة فتحة الهاء والألف

رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَهَ مْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزُورِجِهِ ( ) وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّا اَلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ ال قَالُواْ رَبُّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيِيتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفَّنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَحَدَهُ وَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَنُومِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ (١١) هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَاينتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ ﴿ اللَّهُ مِنْ يُنيبُ ﴿ اللَّهُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنْذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠٠ يَوْمَ هُم بَدِرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ

ٱلْيُوْمَ تُجُزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقُضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَى عُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ هُمَ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلُطُنِ مُّبِينٍ سُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رُسُلُهُم إسكان السين محسد

مُوسىٰ بالتقليل

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالف

وَرَقُعُنَا فَرُا

موسى موسى

إنى فتع الياء وصلأ (جميع

وَأَن فتح الواو دون همزة قبلها

موسى موسى بالتقليل

مر هي عدت إدغام الذال في الناء

وفد جَّاءَ كُمُ إدغام الدال فالحدم

أرى إمالة فتحة الراء والألف

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٣ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذَّتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَّبِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنْهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَّدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٥) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ السَّ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ ١٣ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ٣٣﴾

وَلَقَد كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ كُم بِهِۦ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا حَكَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ أَتَىٰهُم اللَّهُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ هَ أَطَّلِعُ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ (٣٠) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَنُ أُبْنِ لِي صَرْحًا لِعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَكِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿٣﴾ يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي ألقكراد دَارُ ٱلْقَرَادِ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّامِثُلُهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنَهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

مًا لِيَ

النار إمالة فتحة النون والألف (جميع المواضع)

الغهر إمالة فتحة الفاء والألف

ٱلدُّنْيا بالتقليل

أُمُّرِي فتع الباء

ادُخُلُوا بهمزة وصل بدل القطع وضم الخاء. ويبدأ بها بهمزة مضمومة (أُدخُلُوا)

وَيَنْقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ النَّ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفِّرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَّا لِعِبَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ( ١٠٠٠) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُّ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ( اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهِ

قَالُوٓا أُوۡلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُ بَكِنَّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ا إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لَا يَنْفُعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَىٰهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ أُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِلَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّا لِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسوحِ فَمْ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَتَذَكُّرُونَ ﴾

. نرور بالياء

ألدّار

الناس إمالة فتحة النون والألف (جميع المواضع)

> فَأَنِي بالتقليل

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ ٱلْسَيَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَّكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلْتَاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايِنتِٱللَّهِ يَجْحُدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَجَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَ ٱلْحَيُّ لِآلِكَهُ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُؤْلِلهِ مُؤْلِهِ فَعُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُم يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَيَّ مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيثُ فَإِذًا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠٠ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ وَرُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللهُ مُمَّ قِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ٣٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفرينَ الله ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٠٠ ٱدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّهُ خَالِدِينَ فِهَا فَبِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهِ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧)

أين بالتقليل رُسُسلنا إسكان السبن اسكان السبن التار إمالة فتحة النون والألف جكاً أَمْرُ إسقاط همزة الأولى

وَلَقَدُ أَرْسُلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك عِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَا مَن ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا مَأْ كُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللهِ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ عَأَى ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١٠) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا مُنَّا مُنَّا مُ

رُسُلُهُم إسكان السين

> هري ر سلنت بالهامة

ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (٥٠)

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبَمِ اللهُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ كَنُكُ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ وَرُءَانًا عَرَبِيًّا لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ كُثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِّمَّا لَدَّعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بُشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَنَّهُ كُمْ إِلَنَّهُ وَاحِدُ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُمَمْنُونِ ( ﴿ ﴿ فَلَ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ (١) <u>وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِنَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوْرَتُهَا فِي</u> أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ﴿ أَنَّ أَمْمَ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَثْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرْهَا قَالَتَاۤ أَنَٰيْنَا طَآبِعِينَ اللَّ

چمر بالتقليل

ابنكم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



وَهْیَ

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

إذ جَّاءَ تَهُم إدغام الذال في الجيم

نِّحُسَاتٍ إسكان الحاء

> التار إمالة فتحة النون والألف

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمُرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَاءً تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْحِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَبَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِدِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَ ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤنِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (٧٧) وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَهُوَ

ورقی افزان الجزان ۲۸

عَلَيْهِ مِ اللهِ اللهِ الله

ارنا اختلاس عسرة الراء

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَلُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِين ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَيْضَ خَاهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرِّءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) ذَالِكَ جَزَّاءُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجْزَاءً بِمَا كَانُواْ بِنَا يَكِينَا يَجْحَدُونَ ( وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (اللهُ

عَلَيْهِمِ ٱلْمَلَيْكَةُ عسراليم

> **اُلدُّ نَیا** بالتقلیل

وَٱلنَّهارِ امالة فتحة الهاء والالف



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِكَ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اللَّ نَعَنْ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلُ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَ أَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( قَ ) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأُسْتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ عَاينتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ فَإِنِ ٱسۡ يَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْ لَهُ

رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأُلَّتِلِ وَأُلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمنْ ءَايِنيْهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُهُ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنْبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةِ مَنَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ السَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (اللهُ وَلَقَدٌ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةً وَلَوَ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ مُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ (٥٠) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا لِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اللَّهِ

ترى إمالة فتحة الراء والألف وقفاً الموتن

> النارِ إمالة فتحة النون والألف

ءَ الْعُجَوِيُّ إدخال ألف بين الهمزتين

وهو إسكان الها:

موسى بالتقليل وقفاً



مرتِ تمرتِ بحدف الألف والوقف عليها

أنچى

رَجِيّ فتع الياء

لَلْحُسَّنِي بالتقليل

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنُ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنًا مِن شَهِيدٍ (٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن يَحِيصِ ١ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ اللهِ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرًّا مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلَّحُسِّنَيُّ فَلَنُنِّيِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَريض (٥) قُلْ أَرَءَ يُثُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِتَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١٠٥ سَنُريهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ السَّ

(١) عَسَقَ (١) كُذَاكِ يُوحِي إِلَيْكُ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۚ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ثَا تُكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِ تَّ وَٱلْمَلَتِهِكُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـ ذُواْ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيذِفَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ٧ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَتَحِدَةً وَلَكِن يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ ﴾ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ وَأُولِيآ ءَفَاللَّهُ هُو ٱلْوَلُّ وَهُو يُحْيَ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ 

چمر بالتقليل

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

ينفطرن نون ساكنة مخفاة بدل التاء وطاء مكسورة مخففة

اً لَقُورِي إمالة فتحة الراء والألف

المويق بالتقليل **وُهُوُ** إسكان الهاء

و موسى بالتقليل

وَ عِيسِينَ بالتقليل

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُّ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٍّ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيدِكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ فِٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّي مِنْ هُ مُرِيبِ اللَّا فَلِذَالِكَ فَأَدُعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَنَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ حُجَّةَ بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ السَّ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً (١١) ٱللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِرْزُقُ مَن يَشَآَّةٌ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرَّثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤِّتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ (أَنَّ أَمْ لَهُ مَ شُرَكَ وَأُ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي يَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ إِبِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتَّ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ الله

اسكان الهاء (الموضعين) الدُّنيا التقليل بالتقليل الهاء التقليل المكان الهاء المرى

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ قُلَلَّا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَرْدُ لَهُ وَمِا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ إمالة الراء بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ السَّ وَهُو ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ وَهُوَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ السَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ (كل المواضع) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعُمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْكُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُو ٱلْوَلْيُ ٱلْحَمِيدُ ( وَمِنْ عَايْنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهِ وَمَا أَصْنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللَّهِ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ

الهمزة الثانية واواً ٢.تسهيلها

وَمِنْءَ اينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لْأَعْلَىدِ (٣٠) إِن يَشَأَ يُسْكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَعَلَى ظُهْرِوِءً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ الله الله ويقهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ الله وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَلِنَامَا لَكُم مِن تَحِيصٍ (اللهُ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوكُلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمَّ يَغْفِرُونَ اللهِ وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَنِ ٱنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَّا وُلَيَهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ (اللهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن وَلِيِّ مِنْ بَعَدِهِ وَ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّدٍّ مِّن سَبِيلِ

اَلْجُوَارِهِ

بالياء وصلا

المالة فتحة

الدُّنيا بالتقليل

بر شوری

و ترى إمالة فتحا وتراهم المألة فتحة الراء والألف

يُشَآءُ إِنْكَا وجهان: البدال الهمزة الثانيا واواً مكسورة

كِشَاءُ إِنَّهُ وجهان: الماليال

الهمزة الثانية واوأ مكسورة وهو المقدم ٢.تسهيلها

> (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000)

هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّي يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّيقِيمِ ﴿ فَ وَمَأْكَاتَ لَمَهُم مِّنْ أَوْلِيآ ءَ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِيلُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ ٱلسَّيْحِيبُواْ لِرَيِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَبِدِ وَمَالَكُم مِن نَّكِيرِ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثْمُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَكُأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهُبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٤ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 💮 ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآبِي جِهَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عِمَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اللَّ

وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًامِنُ أَمْرِنَا مَاكُنت تَدْرِى مَا ٱلْكِئنْ مُ وَكَامِنُ أَمْرِنَا مَاكُنت تَدْرِى مَا ٱلْكِئنْ مُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَمَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَمن نَشَاءُ مِن عِبَادِنا وَ وَإِنّكَ لَتَهْدِي آلِهُ مِن طِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللّهُ ال

النَّوْنَ وَالنَّحُ فِنْ الْمُولِقُولِ النَّحُ فِي الْمُولِقُ النَّحُ فِي الْمُولِقُ النَّحُ فِي الْمُ

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرِّحِيمِ

حمّ الْ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ الْ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرَء نَاعَرَبِيًا لَعَلَيْ الْمُبِينِ اللهِ إِنَّهُ فِي الْمُ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكُمُ الْذِكْمَ وَالْكَتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ اللهِ الْفَيْضِ لِلهُ عَنكُمُ الْذِكْمَ صَفْحًا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنكُمُ الْذِكْمَ صَفْحًا اللهَ وَهُمَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اله

مهداً كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْـتًأ كَذَٰلِكَ ثُخْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ اللَّ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّءً إَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمُ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُمُ ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ ثُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّمْكُنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١٠٠٠ أَمْ الْيَنَاهُمْ كِتَنَامِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ بَلْ قَالْوَا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِمٍ مُّهُمَّدُونَ ﴿ اللَّهُ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

كنشوًا فتح الياء وإسكان النون مخفاة وتخفيف الشين

ء**َا ثِرْهِم** اِمالة فتحة

وَكُذَلِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَآ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّ ﴿ قَلَ أُولَوْ جِنَّتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓأُ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَنْكَمَّنَا مِنْهُمُّ فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعَبُّدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَسَمِّدِينِ ٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآء هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِۦكَنفِرُونَ ٣٠٠ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم (٣) أَهُوَّ يَقْسِمُونَ رَحْتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٠ وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣٠

ء ا شرهم امالة فتحة



قُلُ بضم القاف وحذف الألف

رُحُمتُ بالهاء وقفاً (الموضعين)

الدُّنيا بالتقليل

سقفا فتح السين وإسكان القاف مقلقل لَمَا خفيف اليم الدُّنْيا بالتقليل

فَهُوَ اللهاء

ويحسبون

ر رسيلنا اسكان السين

موسى موسى بالتقليل

وَلِمُيُوتِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ اللهُ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضَ لَهُ وَشَيْطُ نَا فَهُوَ لَهُ وَيِنُ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ (٧٧) حَتَّى إِذَا جَآءَ نَا قَالَ يَلْيَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ۖ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَوَمَنكَاتَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ اللَّ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٣) وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ النَّ وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُسُلِناً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) فَامَّاجَآءَهُم بِعَايَلِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (٧٠)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَّهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَكُمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجَرَى مِن تَعِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ ﴿ فَالُولَا أُلِّقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ ثُنَّ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ۞ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ مَأْلِهَتُنَا خَيْرُأَمْ هُوَّمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ اللهِ وَلَوْ نَشَآ أُو لَجُعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ 💮

يَّتَأَيُّهُ الوقف بالألف (يَتَأَيُّهَ)

تَحَيِّى فتع الياء

اسنوره فتح السين وزاد ألفاً

(1000) (1000) (1000)

عارلهتنا تسهيل الهمزة الثانية **وَاُتَّبِعُونِ**۔ باليا، وصلاً

عيسى التقليل

قد جِمَّتُكُمُ إدغام الدال إدغام الدال إدغام الدال

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

تشتهی حذف الهاء من آخره

أورثتموها إدغام الثاء في الناء

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونٌ هَلَاَ اصِرَطْ مُّسْتَقِيمٌ اللهِ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِمُّ تُكُمُّ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ١٠ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَ إِنَّ الْأَخِلَّةُ يَوْمَ إِنِّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١١٠ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِعَايَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١١) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحْ بَرُونَ اللهِ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠ لَكُرُ فِيهَا فَكِكَهُ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴿ ۗ ۚ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (٧٦) وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّنِكِثُونَ ٧٧ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٠﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوْدِهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنْبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَـرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٨٠ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَفُّواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْمُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( الله عَمْ الله عَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧ وَقِيلِهِ عِنْرَبِّ إِنَّ هَـُثُولُآء قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨١)

لَقَد جِّحَنْنَاکُمُ ادغام الدال الحیم

يَحَسِبُونَ كسر السين

وَنَجُولهُم بالتقليل

ورُسُلُنا السين

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

السماً إلكه إسقاط الهمزة الأولي مع التوسط أو

فَأَنِي فَا لَهُ

وقيله و فتع اللام وضم الهاء



وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّ ءَاتِيكُر بِسُلْطَنِي مُّبِينِ ١١ وَإِنِّي عُذْتُ برَتِي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ١٠ وَإِن لَرْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْزَلُونِ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلُآءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ اللَّ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهَوَّ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ اللَّ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١٠٠ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَنَكِهِينَ اللَّهِ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللَّهُ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدّ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسَرِفِينَ (٣) وَلَقَدِ ٱخْتَرَنْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتُؤُا مُّبِيثُ الله عَنُولُاءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ١٠٥ فَأْتُواْ بِعَابَآ بِنَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٥ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللهُ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ اللهِ مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ 📆

إني فتع الياء

م م عذت إدغام الذال في الناء

عَلَيْهِمِ السَّمَاءُ السَّمِاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ

الأولى بالتقليل شُجُرت وقفاً بالهاء

تَغُلِي إبدال الياء ناءً

ٱلأُولِك بالتقليل

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ ۚ يُوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ طَعَامُ ٱلْأَشِيرِ اللهِ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١١ كُغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ( اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَلْذَا مَاكُنتُم بِهِ عَمَّتُرُونَ الله الله الله عَمْدُ فِي مَقَامِ أُمِينِ الله فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وه كُلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَقَاعِلِينَ ﴿ وَا كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكِهَةٍ ءَامِنِينَ اللهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٥٠ فَضَلًا مِن زَيِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَا نَمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١٠٠

حم الا تَنزيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاينتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَاينتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَأَخْلِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ عِنْ مِنُونَ اللَّهِ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ اللَّهُ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم الله وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللهِ مِن وَرَآيِهِم جَهَنَّمٌ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ﴿ هَٰذَا هُدُكُ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ ٱلبِمُّ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُم الْبَحْرَ لِتَجْرِي الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنْبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللهُ وَسَخَرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِفَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ

م م بالتقليل

والنهار إمالة فتحة الهاء والالف

هُرُوًا إبدال الواو همزة

اليم تنوين كسر بدل تنوين الضم



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اللهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِمِّةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْلَلْفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَّبِعُ أَهْوَأَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَمِيبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءً مَا يَعَكُمُونَ اللهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

لِلنِّ اسِ إمالة فتحة النون والألف

سُواءً"

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَحَذَ إِلَهُهُ وَهُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتُمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكُّرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْ بِعَابَا إِنَا آإِن كُنتُدْ صَادِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيِّيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠) وَيلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِكْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (أَنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَنْكِ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْفَامْرَتَكُنْ ءَاينتِي تُتُلَى عَلَيْكُرْ فَأَسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَاقُلُتُمُ مَّانَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

> ٱلدُّنْيا بالتقليل

النّاسِ إمالة فتحة

وُتُرِئ إمالة فتحة الراء والألف أَتَّخَذَتُمُ إدغام الذال في الذال

هر فرقا هر قال الواو همزة

ٱلدُّنْيا بالتقليل

وهو إسكان الهاء

> ۹۵۶۰۰ ۲۱٬۶۱۲ ۲۱٬۶۱۲ ۲۱٬۶۱۲ ۲۱٬۶۱۲ ۲۱٬۶۱۲ ۲۱٬۶۱۲

جم چم بالتقليل

وَبَدَاهُمُ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِدِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَنكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ اللَّهُ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ أَغَذَتْمُ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتْكُو ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِّيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (اللهُ فَلِلَّهِ ٱلْخَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ اللهُ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ المُؤَلَّةُ لَا خُقَافِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْلَهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ حم اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِئنبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزبِيزِ ٱلْعَكِيمِ اللهُ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالَّخَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَ وَلَا اللَّمَوَتِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِن ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ مَا تَنْهُ فِي مِن قَبْلِ هَدْذَا أَوْ أَثْنَرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ النَّهُ فِي وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن صَدِقِيبَ لَهُ وَلَي يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ ﴾ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ﴾

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعَداءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١٠ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْذَا سِحْرُمُّبِينُ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَاكَثُتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورِ إِنْ أَنِّيمُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ۦ فَعَامَنَ وَأَسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَيْثُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنْبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُوا فَلَاخُوٓفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمۡ يَعۡـزَنُونَ ١٣)

امالة فتحة الكاف والألف الكاف والألف المالة فتحة الراء

وَبُشُرِئ إمالة فتعة الراء

أُوْلَيَكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

ٱلنِّادِ

السَنَ بَوَالدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَةُ كُرُهِمَّا وَحَمَّلُهُ ، وَفِصَالُهُ ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ ، وَبِلْغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالدَى وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيِّيٍّ إِنِّي تُبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبِّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنْجَاوِزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُوا وَلِيُوفِيَهُمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُنُمْ نَفْسُقُونَ ۞

﴾ وَأَذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوۤ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١١ قَالُوٓ أَأْجِئَتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمُ مَّآ أُزْسِلْتُ بِهِ ٤ وَلَكِنِّيٓ أَرَىكُمْ فَوْمًا تَحْهَلُونَ ٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُمْطِرُنّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغَجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَىْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ جَعْرى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَاۤ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أَفْءِ كُنُّهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِّايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ٣٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ تُمَّ بَلْضَلُواْ عَنْهُمَّ وَذَٰ لِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🚳

إِنِيَ نع الياء

وَأَبْلِغُكُمُ إسكان الباء وتخفيف اللام

وَلَكِكِنِيَ فتع الياء

أربنكر إمالة فتحة الراء

تاء مفتوحة بدل الياء و إمالة فتحة الراء

مُسْكِكُنَّهُمْ فَتَحَ النَّون

المُفري المُفري المالة فتحة الراء

۱. إدغام ۲. إظهار

أُولَيِكِ إسقاط الهمزة الأولى مع المد المنفصان

**ٱلۡمَوۡیۡن** بالتقلیل

التار إمالة فتحة النون والألف

نهار إمالة فتحة الهاء والألف

وَإِذْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّي وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيم الله عَنْ مَنَا آجِيبُواْ دَاعِي ٱللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهُ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي ٱللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا } أُوْلَتِكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ (٣) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَىٰ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَيُوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَا قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا تُنتُرْتَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَازً بَلِئُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَسِقُونَ



وهو

لِلنِّاسِ

وَلِلْكُلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف



الكافرين إمالة فتعة الكاف والألف وكأين الوقف على الياء ساكنة دون نون

دون دون التار إمالة فتحة النون والألف

تَقُولهُمْ بالتقليل

فُقُدجّاء إدغام الدال في الجيم

جّا أَشْرَاطُهَا إسقاط الهمزة

فَأَيْنَ الله المقليل

ذِكُرِنهُمْ إمالة فتعة الراء

وَٱسۡتَغۡفِر لِّذَئٰبِكَ

وجهان: ۱. إدغام ۲. الاناما

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهِ زُرُّوا لَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُمَثُوكَ لَمُمْ اللَّ وَكُأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّقُوَّةً مِن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجُنْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفَنَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّيِهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُو ٓ الْهُوَاءَ هُمُ اللهُ مَثُلُلُهُ مَنْ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَزُّ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَزُّ مِن لَّهَ لِمُ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ ، وَأَنْهُ كُرُّ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِ بِينَ وَأَنْهُ كُرُّمِيْنَ عَسَلِمُ صَفَيً وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن زَّبِّهُمْ كُمَنْ هُوَخَلِا ۗ فِٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُو اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلِيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَآ مَهُمْ ١١ وَٱلَّذِينَ اَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ اللهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرِنهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلَّا إِلَنَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوبِكُمْ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ مُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله عَدُ وَقُولُ مُعَرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَلَقُولُ ٱللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهِ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱرْزَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبُرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكَرَهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أُتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطَ اللَّهُ وَكَرهُوا رضَوَنَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (١٠) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

نُزِّلَت شُورَةً '' إدغام الناء

أُنزِلَت شُورةً " النفام الناء النفام الناء

أدبرهم إمالة فتحة العام الألف

وأملى ضم الهمز وكسر اللام ثم ياء مفتوحة

أُسْرَارَهُمْ ممزة مفتوحة بسیمهر بالتقلیل

> 60000 \$11/6/4 1/1/4/4 01

**ٱلدُّنْیا** 

هَا أَنْتُمُ الْمُورَة

وَلَوْ نَشْآءُ لَأَرَّنْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِمْهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ إِنَّ وَلَنَبْلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورْ اللهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالَهُمْ (٣) \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُورُ (٣٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اْإِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُو أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمُولَكُمْ اللَّهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ أَضْغَنَنَكُمْ الله الله المُتَأْنَتُ هَلَوُلآء تُدْعَون لِلُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِيهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُو ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللَّهُ

مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحِينَ ٱلرِّحِيدَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُبِينَا ١٠ لَيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ. عَلَيْكَ وَهَدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا 🖒 وَيَنْصُرُكَ ٱللَّهُ نَصِّرًا عَزِيزًا اللَّ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِم ۗ وَلِلَّهِ جُمُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٤ لَيُدْخِلَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّايَّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لَا يَتُومِنُوا بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا 🕚

دُآيِرَةُ السُّوَءِ ضم السين

لِيُؤْمِنُواْ وَيُعَزِّرُوهُ وَيُوقِدُرُوهُ وَيُوقِدُرُوهُ وَيُسْتِحُوهُ

> بالياء بدل التاء فيهن

**عُلِيّه** کسر الهاء

فَأُسْتَغْفِر لَنَا وجهان: ١.إدغام الراء في اللام ٢.إظهار

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِغُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ مَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيْوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمَوالُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتهِ مِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْشُدُونَنَأْ بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ اللهُ اللهُ

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ لْقَنْلِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَنَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا (١٠) وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا اللَّهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣



الناس إمالة فتحة النون والألف وَأَخُرِئ وهُو إسكان الهاء يعمُلُونَ بالياء بدل

**إِذجَّعَلَ** إدغام الذال في الجيم

قُلُوبِهِمِ ٱلْمُحَمِيَّةَ كسراليم

النَّقُويٰ بالتقليل

لَّقَدُ صَّدُقَ إدغام الدال إدغام الدال الصاد

**الرَّءَيا** بالتقليل

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا (اللهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنَّهُم مَّعَرَّةٌ إِعَايِر عِلْمِ لِيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوتَ زَلُّواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَاكَ ٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمًا 🗇 لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِمَ لِمَا اللَّهِ

مُّحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَعْلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَا تَرَيْهُمْ زُكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُونَآ سِيمَاهُمَّ فِي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيْدِ وَمَثَلُهُمْ فِٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْءَهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّغَلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ عَيُعُجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيَ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَانَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓ ٱلْصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهُرُواْلُهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُّوتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوعَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَةُ رُعِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْ

الكفار الكاف والألف الكاف والألف المالة فتحة الراء والألف بالتقليل بالتقليل المالة فتحة المالة فتحة المالة فتحة

إمالة فتحة الراء والألف ألم المالة



لِلنَّقُويُ

وَلُوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَ رَّحِيثُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ إِنبَا فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ الْ وَٱعْلَمُوٓاأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لِعَنِيُّمُ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وِفَ قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ٧ فَضَلَا مِّنَ أَللَّهِ وَنِعْمَةً وَأَللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ( ) وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّأَ فَإِنْ بَغَتْ إِحَدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِلَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنُّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِٱلْأَلْقَابِ بِنِّسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١١)

إحدثهما بالتقليل

اً لاُخْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

تَفِيَّءَ الدَّ

الئ تسهيل الهمزة الثانية

يَلْب فَأُولَكِيكَ ادغام الباء الخااء

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّكَ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلَا تَحْسَ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيُّ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَ آبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ الله ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِكن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلَّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللهَ بدينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُوا قُلُ لَا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّاللَّهُ إِنَّاللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٠)

وَأُنچْى بالنقليل



يعُلِتُكُمُر همزة ساكنة بعد الياء



الله المُعْيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرُ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِۦنَفْسُهُۥ وَنَحَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ (١٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ (١١) وَجَاءَ تَ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَاسَآبِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدَ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ (٢٠) وَقَالَ قَرِينُهُ مَهٰذَا مَالَدَيَّ عَتِيدُُ (٣٠) أَلْقِيَا فِي جَهَنِّمُ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (١٠) مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ١٠٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَخْنَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (0) مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآأَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (0) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ (اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ فِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبِ (٣٣) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَتْمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (٢٠) لَهُمُ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٣٠)

وَجَآءَت سَّكُرهُ إدغام الناء

كفّارٍ إمالة فتحة الفاء والألف



اَدِکُرِیْ اِمالة فتعة الراء والالف وهو

المُنادِء بالياء وصلاً

بِحَبَّارِ إمالة فتحة الباء والألف

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِهَلْ مِن مِّحِيصٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ١٧٧ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴿ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَكُرُ ٱلسُّجُودِ الْ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ (ال) يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللَّ إِنَّا نَعَنُ نُعْمَى وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ لِا اللَّهِ مَا لَكُومَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْ خَا يَسِيرُ الْكَ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّرْ فِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٢٠٠٠ والله التحكز الرجي وَٱلذَّا رِيَنتِ ذَرُوا ﴿ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرًا ﴿ فَٱلْجَنْرِيَاتِ يُسْرًا ﴿ وَاللَّهِ مُلَّالًا ك فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمَّرًا ۚ إِنَّا أَوْعَدُونَ لَصَادِقُ ۗ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ ۗ ﴿

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مَحْلَلِفِ ﴿ أُفِكَ ( ) قُبِلَ ٱلْخَرَّ صُونَ ( ) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِاهُونَ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَنَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَشَتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اللَّهِ اَخِذِينَ مَآ ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قِبْلُ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ( ) وَفِيَ أَمُوا لِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ( ) وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَثُ لِلْمُوقِنِينَ اللَّهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهَ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللهُ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سِلَنُمَا قَالَ سَلَنُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ١٠٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٧٧) ۚ فَأَوۡجَسَ مِنْهُمۡ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ ٨ُ ۚ فَأَقْبَلَتِ ٱمۡرَأَتُهُۥ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمُ اللهُ أَكُذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ

النار إمالة فتحة

وَبِالْأَسْعِارِ إمالة فتحة الحام والأاف

إِذ دَّخُلُواْ إدغام الذال في الدال



تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِكَ اللَّهُ مَرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ اللَّهِ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

عَلَيْهِمِ ٱلرِّيحَ

کسر المیم

**وُقُوم** کسر المیم

نُذِّكُرُونَ تشديد الذال الْعَقِيمُ اللهُ مَالْذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللهُ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَى جِينٍ اللهَ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِرَ بِهِمْ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ تَمَنَّعُواْ حَتَى جِينٍ اللهَ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِرَ بِهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعَعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللهُ فَمَا السَّتَطَعُواْ مِن قِيامٍ وَمَاكَانُواْ مُسْتَطِعُواْ مِن قِيامٍ وَمَاكَانُواْ مُسْتَطِعُونَ اللهُ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا إِلَيْهُم وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اللهُ وَالْمُرْضَ فَسَقِينَ اللهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا إِلَيْهُمْ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اللهُ وَالْمُرْضَ

لَعَلَّكُونَ لَا تَكُرُونَ (اللهُ فَفِرُوٓ أَ إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُو مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَى هَاءَ اخَرَ إِنِّ لَكُو مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (اللهُ عَلَى اللَّهِ إِلَى هَاءَ اخَرَ إِلَى لَكُو مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (اللهُ عَلَى اللَّهِ إِلَى هَاءَ اخَرَ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ اللهُ أَتُواصُواْبِهِ عَبِلْهُمْ قَوْمٌ طُاغُونَ اللهِ فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ١٠٠ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٠٥ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُأَن يُطْعِمُونِ (٥٠) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ( ) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ بسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَارِ ٱلرَّحِيمِ وَالظُّورِ اللَّهُ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللَّهِ فِرَقِي مَنْشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهِ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ اللهِ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوْ قِعٌ ٧٠ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ٨٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَعِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١١ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ ١١٠

الذِّكْرِئ إمالة فتحة الداء والألف

يُوْمِهِمِ ٱلَّذِي سراليم

**ڀارِ** إمالة فتِعة

أَفَسِحُرُ هَلَا أَمَّ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصْبِرُوۤا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🗇 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيدٍ ١٧١ فَكِهِينَ بِمَآءَالَنَهُمْ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَثُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَ عَاٰ بِمَا بدل التاء ثم كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنُّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِينَهُمْ وَمَا أَلَنْنَهُم مِّنَّ عَمَلِهِم مِّن عَمَلِهِم مِّن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِاكَسَبَ والهاء (الموضعين) رَهِينُ اللهُ وَأَمَّدُ ذَنَّهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّايَشَّهُ وَنَ اللهُ يَنْنَزَّعُونَ فَهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْنِيمٌ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ اللَّهِ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوُّ مَكْنُونٌ ١٠٠ وأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ و قَالُوٓ ا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ١٠ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْمَنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ ۚ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ (١٠) فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ فتح الميم رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ١٣ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرَبَصُ بِهِ ـ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ بالهاء وقفأ

وأصبر



040

هَوِيْ غُوِيْ الموي يُوحيٰ ٱلْقُوِيٰ فَٱسْتَوِيٰ وَٱلنَّجِيرِإِذَاهَوَىٰ أَنَّ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ أَنَّ وَمَايَطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّا عَلَّمَهُ مِشَدِيدُ ٱلْفُوكَ اللَّهِ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ٧ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ ثُمَّ دَنَافَلَدَكَى ٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى اللَّ فَأَوْحَىٓ إِلَى عَبْدِهِ ـ مَٱ أَوْحَى اللَّهُ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَيِّ (١١) أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَايِرَى (١١) وَلَقَدْرَ اهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (٣) عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهِىٰ (١) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (١) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايغَشَىٰ ﴿ أَنَّ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ اللَّهُ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ إِلَىٰ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ اللَّ وَمَنُوةَ رَأِي ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١١٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ١٠٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسُمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمْ مَّا أَنزَلُ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدَىٰ (٣) أَمْ لِلْإِنسَيْنِ مَاتَمَنَّى (١٠) فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (0) ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ۖ

كسر أليم وصلا مع التقليل

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَكَيْكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ - مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا ١١٠ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ أَنْ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ آنَ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَعْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهُ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسُ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن أَتَّفَى إِنَّ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تُولِّي إِنَّ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى المَّ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِئ اللهِ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ وَإِبْرَهِي مَ ٱلَّذِى وَفَى اللَّهُ اللَّهُ لَا ذَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللَّهُ أَمُّ يُجْزَنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ (١٤) وَأَنَّهُ هُوَ أَصْبَحَكَ وَأَبْكِنِ (٢٤) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا لَانًا

وأكدي <u>أَلْمُن</u>َكِينَ وأبكن وَأَحْيِا بالتقليل يُريئ

النشآءة فتح الشين وبعدها الف ممرودة ثم عادًا اللاولي

نقل حركة الهمزة إلى اللام اللام (مع التقليل)

وثمودا تنوين الدال

بالتقليل (باقي المواضع)

قَلْكُ

اللَّخْرِي اللَّخْرِي اللَّخْرِي اللَّخْرِي اللَّخْرِي اللَّخْرِي اللَّهُ الللْحَالِمُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالَ

وَلَقَد جَّاءَ هُم النقام الدال النقام الدال الديم الديم

بالياء وصلاً

وَأَنَهُ, خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكُرُ وَالْأُنثَىٰ (1) مِن نُطَفَة إِذَا تُمْنَى (1) وَأَنَّ مَا عَلَيهِ النَّشَأَة الْأُخْرَى (٧) وَأَنَّهُ, هُو اَغْنَى وَأَقْنِى (١) وَأَنَّهُ, هُو رَبُ عَلَيهِ النَّشَأَة الْأُخْرَى (٧) وَأَنَّهُ, هُو رَبُ وَالْمُونَ فَيَا الْأُولِي (0) وَثَمُودا فَا اَبْقَى (0) وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (0) وَثَمُودا فَا اَبْقَى (0) وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (0) وَثَمُودا فَا اَبْقَى (0) وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (0) وَثَمُودا فَا اَبْقَى (0) أَهُوى لَهُ مَا أَلْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَاعْبُولُوا اللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَاعْبُولُوا اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُولُولُولُ اللَّهُ الْعُولُ الْمُواعِلُولُ اللَّهُ وَاعْبُولُوا اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّه

النُّورَةُ الْقِرَادُ الْقَرَادُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالْمِلْمِلْمِلْمِلْمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالْمِلْمِل

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيَمِ

اَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَحَرُ الْ وَإِن يَرَوْاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ الْ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُواْ اَهُوآء هُمْ وَكُلُّ الْمَرِمُّسْتَقِرُ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن ٱلْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللهِ حِصْمَةُ أَبْلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللهِ حِصْمَةُ أَبْلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ وَ فَتُولَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُصُرٍ اللهِ

خُشُّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ ٧ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ (اللهُ فَفَنُحْنَآ أَبُوكِ ٱلسَّمَآء بِمَآءٍ مُّنْهُمِر (١١) وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَعَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ (١١) وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجِ وَدُسُرِ اللَّ تَعَرِّي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهُ وَلَقَد تَّرَكُنُهُمَّا ءَايَةً فَهُلِّ مِن مُّدِّكِرِ اللَّهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّنُكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِمُنْفَعِرِ اللَّهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللَّ كَذَّبَتْ مُعُودُبِالنُّذُرِ اللَّ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَا وَحِدًا نَّتِبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللهُ أَمْلِهِ } أَيْلِهِ كَالَّذِكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَيْتُرُ ٣٠ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَيْشُرُ اللهِ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطِيرُ اللهُ



خُلشِعًا فتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة

الدَّاع م بالياء وصلاً

كُذّبت تمود ادغام التاء في الثاء

أ لقى وجهان: ١. تسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال وهو المقدم

۲. مع الإدخال

وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسَمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْضَرٌ ١٠٠ فَنَادُوْاْصَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ ١٦ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٦ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمَّ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيعِ ٱلْمُحْفَظِرِ (١) وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُدَّكِرِ ١٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَٰ لِكَ بَجِّزِي مَن شَكَرَ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوُّا بِٱلنُّذُرِ اللَّ وَلَقَدُ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦفَطَمَسْنَاۤ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ الْ٧٣) وَلَقَدْ صَبِّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ١٨٠ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُذَّكِرٍ كُ وَلَقَدُ جَاءَءَ الَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّ كُذَّبُواْ بِعَايِنِينَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدٍ اللهُ أَكُفَّا وَكُوْخَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِ كُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ فِ ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ اللَّهُ سَيْهُ رَمُ ٱلْحَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (1)

وَلَقَدُ صَّبَحَهُم ادغام الدال في الصاد

وَلَقَدُجَّاءَ إدغام الدال في الجيم

جَّا ءَالَ إسقاط الهمزة الأولى مع المد المنفصال

النّارِ إمالة فتحة النون والألف





كَالْفَحْارِ إمالة فتعة الخاء والألف

نارِ إمالة فتحة لنون والألف

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿ ﴿ ۖ فَبِأَيْءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۗ ۗ مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ اللَّ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ اللَّهِ فَبِأَيَّ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) يَعَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ (١) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (٣) وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنشَّاتُ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىم اللهِ فَبِأَيَّ ءَالاَّءِ رَيِّكُمَاتُكَذِّ بَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١٠) يَسْتَكُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِهُ وَفِي شَأْنِ (١٠) فَإِلَّا يَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيْدُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ يَنمَعْشَرَا لِجِنَّ وَأَلِّإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِن أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَيْنِ ﴿ أَنَّ فِيلَا يَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَخُمَّاسٌ فَلَا تَنفَصِرَانِ الْ فَ فَيِأْيِ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَالَيْ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٨) فَيُوْمَ إِذِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَيْهِ ع إِنْسُ وَلَاجِكَآنٌ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَكُ عَالَكُ عَلَيْ مَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ا

و مر و يخرج ضم الياء وفتح الراء

أَيْكُ وففًا: بالألف

أُقطارِ إمالة فتحة الطاء والألف

إمالة فتحة النون والألف

و نحاس

بِسِيم هم بالتقليل

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيَأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّهَاذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ وَرَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ (0) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَيِّهِ عَنَّنَانِ (1) فَبَأَيَّ الآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧) ذَوَاتَأَأَفَنَانِ (١) فَيَأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا أَتُكَذِّبَانِ (١) فِيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥) فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٥) فِيهمَامِنُكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ أَنَّ فِبَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ١٠٠ فَيِأْيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ فَهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللهِ عَلَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللهِ اللَّهِ مَنِيكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ هَلْ جَزَاءُ ٱلإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللهُ فَإِلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدُهَا مَّتَانِ اللهُ فَإِلَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللهُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ

فِيهِ مَافَكِهِ لَهُ وَنَعَلُ وَرُمَانٌ ﴿ فَا فَيَأْيَ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١٦ فهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ ﴿ فَبَأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ حُرْرُ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٣) فِيَأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٣) لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ الله عَلَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ءَالآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سِّوْرَةُ الواقعَالَيْنَ الْمُ والله الرهم التحميز الرجيم إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ لَيْسَ لُوقَعَنِهَا كَاذِبَةُ اللَّهَ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ٣ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١٠ وَبُسَّتِٱلْجِبَالُ بَسَّا ٥٠ فَكَانَتَ هَبَاءَ مُنْبُثًا ١٠ وَكُنتُم أَزُوجًا ثَلَاثَةً ١٠ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْعَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ( ) وَأَصْعَبُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ( ) وَالسَّنبِقُونَ السَّبِقُونَ ( ) أُولَتِكَ الْمُقَرِّبُونَ ( ) فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةً ثُمِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ (١١) وَقَلِيلُ مِنَ ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَى شُرُرِمَّوْضُونَةٍ (١٠) مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِبِلِينَ (١١)



و ر بو ر **ينزفون** فتع الزاي

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ ﴿ ﴾ إِنَّا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مَنِ مَعِينٍ اللهُ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِحَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهُ وَلَخْدِطَيْرِمِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُوزٌ عِينٌ اللهُ كَأَمْثَ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (١٦) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) لايسَمْعُونَ فِهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا فِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ١٧٧) فِي سِدْرِغَضُودٍ ١١٥ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ١١٠ وَظِلِّمَدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ اللهُ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ الْآلُ وَفُرُشِ مَرَفُوعَةٍ اللهُ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً اللهُ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَّةُ مِن ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضْعَبُ ٱلشِّمَالِ اللَّهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللَّهِ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ اللَّهُ لَا بَارِدٍ وَلَاكَرِيدٍ اللهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ١٠٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَوَءَابَآ وُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ اللَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ١٠٠٠

أُبذًا تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال

مُتنا مُتنا ضم الميم

أَدونًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لَونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ٥ ۖ لَاَكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ ﴿ ٢٥ فَمَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِينُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (00) هَلَا نُزُقُمُ مَ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٦) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ١٠ اللهِ مَا أَمْرَءَ يَتُمُ مَّا أَتُمْنُونَ ﴿ ١٠ عَأَنْتُ مِّغَلْقُونَهُ وَأُمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (٥٠) نَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثِلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدُ عَامْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَ أَنتُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ فَعَنُ ٱلزَّارِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ١٠٠ إِنَّالْمُغْرَمُونَ ١٦ اَبْلُ نَعَنُ مَحْرُومُونَ ٧ أَفَرَءَ يَتُعُوا لَمَاءَ ٱلَّذِي تَشَرَبُونَ ﴿ اللَّهُ مَالْتُمُ أَنزُ لَتُعُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ إِنْ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ اللهُ أَفْرَءَ يَتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهُ عَأَنتُمَّ أَنشُو أَنشَأْتُم شَجْرَتُهَآ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنشِءُونَ ﴿ اللَّهِ نَعَنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُوينَ 🖤 فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ (٧٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٠)

مر شرب فتع الشين

التم المرة تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال الإدخال (كان المواضع)

النّسَاءة فتح الشين وبعدها ألف ممدودة ثم همزة

ٱلأُولى بالتقليل

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

> ورقی ا نجنیا المین المیا وروی ا



وجنت الم

**هُوُ** إسكان الها.

وَهُوَ

سكان الهاء (جميع المواضع) وهو الموضعين) المنهار الماة فتحة الهاء والألف ضم الهمزة وكسر الخاء ضم القاف ضم القاف المنان النون وتخفيف

لرَ وُفُّ حذف الواو

اً لحسني بالتقليل

فيضاعفه، ضم الفاء الثانية هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيما وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنُتُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١) ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسَتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَنَقَكُو إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ \* ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْر لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنٰكَ أُوْلِيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىٰ تَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسِّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ. لَهُ, وَلَهُ, أَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّا

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَينَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ رَبَابُ بَاطِئهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبُّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَاءً أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِشَنَ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصِّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيرٌ

ترى إمالة فتحة الراء والألف وقفأ

بُشْرِينَكُمُ

إمالة فتحة الراء والألف

جا أمر إسقاط الهمزة الأولى مع المد المنفصا،

\$5000 \$5000 \$5000 \$5000 \$5000 \$5000

> **نزل** تشدید الزای

عَلَيْهِمِ ٱلْأَمَدُ كسراليم الدنيا بالتقليل (الموضعين)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوْلَتِكَ هُمُٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَنِينَا أُولَيْكَ أَصْحَابُ ٱلجَحِيمِ (اللهُ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمْقٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِينَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَٰدِ كَمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيْاً إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُورِ الْ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمَّ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَٰلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيّ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَبِ مِّن قَبْل أَن نَّبَرُأُهُ أَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا عَاتَىٰكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ ٣ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلُّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

أَتُنكُمُ حذف الألف التي بعد الهمزة

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزِلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَا وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم ثُهُتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَالَى عَالَى مِالْكِرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنْجِيـ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ لِنَالًا يَعْلَمَ أَهَلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَٰلِٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١)

رُسُكناً إسكان السين

لِلنِّاسِ إمالة فتحة

ءَاؿْرِهِم

الثاء والألف برسيلنا إسكان السين

بعیسی رر میلی بالتقلیل وقفاً

وَيَغْفِر لَّكُمُّ

> وجهان ۱. إدغام ۲. إذاء إ



دون ألف

وف الهمز

(الموضعين)

مِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ مِنكُم مِن نِسَآ إِبِهِ مِمَّا هُرَ ۖ أُمَّهَا تِهِ مِ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظُلِهِرُونَ مِن نِسَآ مِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَالِكُو تُوعَظُونَ بِهِ } وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَيَلْكَ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥكُنُّوا كَمَا كُبْتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ ءَايِنْتٍ بِيَننَتِّ وَلِلَّا الله عَمْ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ جَمِيعًا فَيُنَدّ

أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَّجُوي ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيِّنَ مَا كَانُوٓ آثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلَّوَنَّهُ أَفِيلُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

ن**جُون** بالتقليل

**ٱلنَّجُوِئ** بالتقليل

وَمُعْصِيَتِ بالهاء وقفاً (الموضعين)

وَالنَّقُويٰ بالتقليل

ٱلنَّجُويٰ بالتقليل

المجلس إسكان الجيم دون ألف

اَنشِزُواْ فَاَنشِزُواْ کسر الشبن فیهما نجونگر بالتقليل (الموضعين)

ع السفقة تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

ويحسبون

عَلَيْهِمِ ٱلشَّيْطَانُ كسر الميم

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَحَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَعُوكَ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ عَأَشَفَقَنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبِكُمْ صَدَقَتَّ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۚ إِإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللهُ لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَحْلِفُونَ لَكُورٌ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ (١) ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَأَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَاْ وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۖ

لَّا يَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَاَّدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابِآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِلِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَالَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِينُوهِ لِأَوَّلِ ٱلْحَشِّرَّ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُوٓاْ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ (٣)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهُ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكِّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرْفِي وَٱلْمَتَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَةِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجِكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الله

القرى إمالة فتحة الراء والألف

**ٱلْقُرِّ بِی** بالتقلیل

دِيْرِهِمَ إمالة فتحة الياء والألف

٩

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئْكِ لَهِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (١١) لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَنُولُرِ ﴾ ٱلأَذَبِنَرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ اللهُ يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرِّي تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرُ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيكُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبً أَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُّمْ ۗ ٰ ۚ كُمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفُّرُ فَلَمَّاكُفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُنَّ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَنكِمِينَ ﴿١٦﴾

اغفر لَّنَا وجهان ۱. إدغام ۲. اظهار

نِتِهِ الْهِ الْحَيِّنَانِيُّا ٥٥

> ر فر بور روف حذف الواو

الم موريم الدين عسر الميم قرى إمالة فتحة

> حدار كسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها مع إمالة فتحة الدال والألف

تحسبهم

ش پی بالتقلیل

إني الياء

النار إمالة فتحة ننون والألف المضعين)

لِلنّاسِ إمالة فتحة النون والألف

ٱلُّحْسَنِيٰ بالتقليل

وهو

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ْ وَذَٰ لِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( وَلَا تَكُونُوا كُالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمُ أُولَيَهِ كَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهِ لَا يَسْتَوِى أَصْعَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَابُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآمِرُونَ ١٠٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَلْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَندَّةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٣٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَتَارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ ألَّهُ ٱلَّهُ ٱلْحَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰذُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَقْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَمْدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبِغُضَاآءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمُلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ رُبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبِّنَآ إِنَّكَ أَنتَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٥)

فُقَد ضَّكَ إدغام الدال في الضاد

يُفُصَلُ فَم الباء

إسوة

وَالْبُغَضَاءُ أَبدًا إبدال الهمزة الثانية واوا

وَأَغْفِرِلُّناً وجهان ١. إدغام

۱. إدعام ۲. إظهار 60000

إسوة

دِيْرِكُمْ إمالة فتحة الياء والألف (الموضعين)

الكُفّارِ إمالة فتحة الفاء والآلف (الموضعين)

مرسكوا فتع الميم وتشديد السعن

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن مُؤَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْحَصِيدُ (١) ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( ) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْتَكُواْ مَآ أَنْفَقَنْمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَآ أَنْفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ اللَّا

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُن بِٱللَّهِ شَيْءًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَقْنُلُن بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْأَخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ اللَّهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَايِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَطَّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ تُؤِّذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

وَ السَّعَفِورِ السَّعَفِيرِ السَّعَامِ السَّعَ السَّعَامِ السَّعَ السَّعَامِ السَّعَ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَ السَّعَ السَامِ السَّعَ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَ السَّعَ ا

**وُهُوَ** إسكان الهاء

موسى بالتقليل

باللام (لله)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرِمُّ صَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ ٱظْلَرُ مِمِّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِإِلَّهُ لَكَ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى بِعِنْ وَنُنجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهُ فَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهُدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ فَعَلَمُونَ اللَّ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوْبَكُوْ وَيُدُخِلَكُوْ جَنَّاتٍ تَغَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ أَنَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيكُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَا مَنَت ظَآيِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ وَكَفَرَت طَلَ إِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿





وَهُوَ اسكان الهاء التَّوْرِينة

إمالة فتحة الراء والألف **الحِمار** 

إمالة فتحة الميم والألف

ب ب ب بين إمالة فتحة النون والألف

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ الله وَ إِذَا رَأُواْ تِحِكَرَةً أَوْلَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَاْقُلُ مَا عِندَا للَّهِ خَيْرُ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱليِّجَرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ سُوْرَةُ لِلْنَافِئَةِ فُلِنَا فِلْجُونِ اللَّهُ الْمُؤْرِدُةُ لِلْنَافِئِةِ فُلْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَنْدِبُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المُنافِقِينَ لَكَنْدِبُونَ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِلَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسنَّدَةٌ يُحَسِّبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْ لَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٤

اسكان الشين اسكان الشين كسر السين كسر السين كسر السين

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْرُهُ وَسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ﴾ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلُّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا ٓ أُخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَنَّ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَ أَوَٱللَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

يَسْتَغْفِر لَّكُمُّمُ وجهان ا. إدغام ٢. إظهار

سَعِفِر اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِ

وجهان ۱. إدغام ۲. إظهار

وا كون واو بعد الكاف وفتح النون

جاً . أجلها إسقاط الهمزة الأولى مع المد المنفصل وَهُوَ

رُسُلُهُم رُسُلُهُم إسكان السين

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَنَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُواْ وَٱسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَثُدِّ خِلْهُ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَا ٱلنَّارِ خَيْلِدِينَ فِهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُهُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهِ إِنَّمَاۤ أَمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَلْلَهُ عِندُهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيثُ ﴿ إِنَّ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لِمُ الْحَكِيمُ

وَيْغَفِر لَّكُمُّمُ وجهان ۱. إدغام الماداد

سكان الهاء

وضم الهاء

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ بَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ خُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُورُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰ لِكُمْ نَوْعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ. مَخْرِجًا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثَةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَرْيَعِضْنَّ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِي اللَّهِ أَنْزَلُهُ وَاللَّهِ أَنْزَلُهُ وَاللَّهِ أَنزَلُهُ إِلْيَكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

ٱشكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُوهُنَّ لِنُضَيّ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَيْمِواْ بِنْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِ تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلَيْنِفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهُ أَسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكُرًا ١ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً الْفَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ " رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُولِدِينَ فِيهَا أَبِدَأَقَدُ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُا اللهُ

أُخرى إمالة فتحة لراء والألف

> وه بين الوقف على الياء ساكنة دون نون

مبيننكت فنع الياء



07 eqqpo

وهو إسكان الهاء

فهار صُعْتُ إدغام الدال في الصاد

تَظُّلُهُ وَا

بَبِلِّدِ لَهُ وَ فتح الباء وتشديد الدال

يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا تُعِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُولِّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 🕛 وَضَرَبِ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنَّى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١١) وَمُرْبَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ اللهُ

وَٱغۡفِر لَّنَآ

وجهان ۱. إدغام ۲.إظهار

ا مرات بالهاء وقفاً (الموضعين)

وَأَمْرَأَتَ بِالهاء وقفا

مرور ابنت بالهاء وقفاً



بالتقليل وَهْمَی اِسکان الهاء قَد جَاءَذ

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُواْ بِهِ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ (١٠) ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٧) وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ أُوَلَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٠ أَمَّنْ هَنَاٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَضُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ كَ أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُم إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَبَلَلَّجُواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ اللَّهُ أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ وَأَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (1) قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَا كُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ إِن كُنتُمُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ فُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنَّ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنَّ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنَّ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَاكُوا عَلَى اللّهُ عَ

وهو

عالمنهم تسهيل الهمزة الثانية

السمآء أن إبدال الثانية ياء مفتوحة (الموضعين)

ينصرگر وجهان: ۱. إسكان

ينصركر ٢. اختلاس ضمة الراء

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتَدَّعُوبَ ﴿٧٧﴾ قُلْ أَرَءَ يَتُعْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُحِيرُ ٱلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ( اللهُ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَال مُّبِينِ (اللهُ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُكُرْ غَوْرًا فَهَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَعِينِ (٣) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرِّحِيمِ تَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَايَسُطُرُونَ ﴾ مَآأَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ اللهِ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ اللهِ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧٠ فَلَا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ١ وَلَاتُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ اللهُ هَمَّازِمَّشَآء بِنَمِيمِ اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَشِيمِ اللهُ عُتُلَبِعَدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ (اللهُ إِذَا تُتَالَى عَلَيْهِ عَالِينَهُ عَالَكَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُو

اً لَكِنفرِينَ إمالة فتجة



وهو

مبكر كنا فتح الباء وتشديد الدال

مُدُرِعَلَ الْخُرْطُومِ (١٠) إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كَمَا بِلُوْنَا أَصْحَابَ الْجِنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصّبِحِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَلَا يَسْتَنَّفُونَ ﴿ ١٨ ﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِن زَّبِكَ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ اللهُ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ اللهُ أَن لَا يَدْخُلُنَهُ اللَّهُ مَ عَلَيْهُ مُ مِسْكِينٌ اللهُ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِ قَدْدِينَ (٥٠) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ (٢٠) بَلْ نَحَنُ مَخُرُومُونَ (٧٧) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُورُ لُولَا تُسَيِّحُونَ (١٠) قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ (١٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يُولِكُنَّا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ أَنَّا عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ (٣٠ كُذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ } إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهِ مَالكُورَكِيفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ أَمُّ لَكُورِكِنْكُ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿٧٧ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ﴿٨٣ أَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكُّمُونَ ﴿ ٢٠ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ إِمِهُمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَمَا ال

خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهِٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْنُ وَأَمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ الْفَ أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْثُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصِّبِرُ لِلْكُورَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ إِنَّ لَوْلَا اسكان الهاء أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةُ مِن زَّبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَٱجْنَبَهُ رَبُّهُ، الموضعين فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهُمْ لَمَا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَبَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجَّنُونٌ ﴿ ٥ ۖ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِّلْعَامِينَ ﴿ ٥٠ ۖ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ اَلْحَاقَةُ (١) مَا اَلْحَاقَةُ (١) وَمَا أَذُرِيكُ مَا الْحَاقَةُ (٣) وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ﴿ ۚ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصِرٍ عَاتِيةٍ ﴿ السَّخْرَهَ اعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ إِنَّ فَهَلِّ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكِةٍ (١)

فَأَصْبِرِ

أدريك

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ. وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ۚ ۚ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ الله إِنجَعَلَهَا لَكُمْ نَذَكِرَةً وَتَعِيمَا أَذُنُّ وَعِيدٌ اللهُ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةٌ وَعِدَةٌ (٧) وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَادَكَةً وَحِدَةً (١) فَوَمَيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي نَوْمَيذِ وَاهيَةُ (اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِها وَيُعِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَلِنِيةً " ١٧) أَوْمَيذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيةٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عِ فَيَقُولُ هَآ قُومُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ اللَّهِ إِنَّى ظَنَنتُ أَنِّ مُكَنِّي حِسَابِيةُ (اللهُ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيةٌ (٣٠ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ (اللهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْنَي لَرَ أُوتَ كِنْبِية الله وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ (١٠) يَلْتِتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (١٠) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ (١٨) هَلَكُ عَنِي سُلُطَنِيهُ (١) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (٣) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ اللَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلْمِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)

قبله، كسر القاف وفتح الباء

فهی اسکان الهاء

فَهُوَ إسكان الهاء

سكة لطينة على هاء تالينه للسر والدون



. نَذَّكُرُونَ

الكيفرين إمالة فتعة الكاف والألف

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ونريله

مَّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِي يِهِ ۽ وَأْخِيهِ ﴿ اللَّهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ ﴿ اللَّهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ (١٤) كُلاّ إِنَّهَا لَظِي (١٠) نَزَّاعَةً لِلشُّوي (١١) تَدْعُواْ مَنْ أَدْبُرُ وَتُولِّلُ ﴿ ٧ ﴾ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ﴿ ١٨ ۞ ﴿ إِنَّا ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا اللَّهِ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعَا اللَّهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِمِيمْ حَقُّ مَّعُلُومٌ اللهِ اللَّهَ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ١٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمِ عَيْرُ مَأْمُونِ (١) وَٱلَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١) إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ اللَّ فَمَنِ ٱبْنَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ الْعَادُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ وَالَّذِينَ هُم بِشَهُدَاتِهِمْ قَايِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٣٤ أَوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ (٥٥ ) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣) عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنَ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٧﴾ أَيُطُمعُ كُلَّ ٱمِّي مِنْهُمُ خُلُ جَنَّةُ نَعِيمِ (٣٨) كُلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

لَظِين بالتقليل نزاعة " تنوين ضم

قوهه للشكوي المستقول المستقول

ە بالتقلىل فاگوچى

بِشَهَادَ تِهِمَ

حدف الألف الثانية -بالإفراد -

فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمَغَرْبِ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ﴿ ثَا عَلَىٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسَّبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَلَيْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ نَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يُغَرِّجُونَ مِنَّ ٱلْأَجُدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ الله خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا مُوعَدُونَ اللَّ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرٌ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاكُ أَلِيدٌ اللهُ اللهُ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ( ) يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُم تَعْلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِإِنِّي دَعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَازًا اللهُ عَلَمْ يَزِدُ هُرُ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أُصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧) ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٨ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلُتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ رَكَاتَ غَفَّارًا اللَّهِ

نصب فتح النون وإسكان الصاد

يغُفرلگر وجهان ۱. إدغام ۲. إظهار

دُعَاءِی فتع الیاء

إِنِيَ فتع الياء

رُ سِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا (١٠) وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبِنِينَ وَيَجْعَ لُّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَلُ لَكُوْ أَنْهَا رَالْ مَا لَكُوْ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴿ اللَّهُ الْمُرْتِرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَنُونِ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١١٠ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِهَاوَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٠) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا (١٠) لِتَسَلُّكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا أَنَ أَوْ أُرْبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَرْ نَرْدُهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ أَنَّ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ﴿ أَنَّ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللَّ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١ مِّمَّا خَطِيْكَ لِهِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١١ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٧٧﴾ زَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلُوْلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بِيْغِي مُوْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا (١٠٠٠)

ضم الواو الثانية وإسكان اللام الثانية خطيب الطاء والف بعدها دون همزة مون همزة الهاء ولا تاء وضم الهاء والدون الهاء والدون الكاف والألف الكاف والألف المالة فتحة الكاف والألف المالة فتحة الكاف والألف المالة فتحة الكاف والألف المالة الكاف والألف المالة الكاف والألف الثانية الكاف والألف الثانية الكاف والألف المالة الكاف والألف المالة الكاف والألف المالة المالة



(400)

و إنهر كسر الهمزة (كل المواضع)

وَإِنَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

وَإِنْهُمْ وَعِنْهُمْ كسر الهمزة

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيْكَ (١٤) وَأَمَّا ٱلقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمُ حَطَّبُ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا (٣) لِنَفْلِنَا فِيةً وَمَن يُعَرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿٧١﴾ وَأَنَّ المسكجِد لِللهِ فلا تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدًا (١١) وَأَنَّهُ وَلَا مَعَبُدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَالِالٌ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ به عَ أَحَدًا اللَّ قُلْ إِنَّى لاّ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا اللَّ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمْلَتَ حَدًّا (17) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَنتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَسَارَ جَهَتَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا (٣) حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلُمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا إِنَّ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا (٥٠) عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عَ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ عِرْصَدًا (٧٧) لِيُعَلَمُ أَن قَدُ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِعَدُدُا (١٦)

وَانَّا كسر الهمزة

وَأَن لَّوِ

مفصولة رسماً في المصحف البصري فيجوز الوقف عليها اختبار

نُسْلُكُهُ بالنون بدل الياء

فال فتح القاف وبعدها آلف وفتح اللام

رَقِي الياء



أُوانقص ضم الواو وصلاً وطاءً كسر الواو وفتح الطاء

النّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف



ورق ن البنزيا م المحرورة المحرورة

وُنِصُفِهِ ع کسر الفاء

> وَثُلُثِهِء كسر الثاء والهاء

مرضي مرضي بالتقليل

**وَالرِّجْزَ** کسر الداء م**ربر** 

المكلفرين إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّهُ, فَكُر وَقَدَّر (١٨) فَقُيل كَيْفَ قَدَّر (١١) ثُمَ قُيل كَيْفَ قَدَّر (١١) ثُمُ نظر اً أَتُمَّ عَبِسَ وَبِسَرَ (١٠) ثُمَّ أَدْبِرُ وأَسْتَكْبِرُ (١٠) فَقَالَ إِنْ هَلْدَ آلِلَا سِحْرٌ يُؤْثُرُ اللهِ إِنْ هَذَا إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ٥٠ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ١٦ وَمَآ أَدْرِيكَ مَاسَقُونُ ١٠ لَا نُبْقِي وَلَا لَذُرُ (١٠) لَوَاحَةٌ لِلْبَشِرِ (١٠) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْعَلْبَ النَّارِ إِلَّا مَلْيَهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَبَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَاللَّهِ إِذْ أَذْبَرُ اللَّهُ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللَّهُ إِنَّهُما لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ وَ ۗ نَذِيرَا لِلْبَشَرِ ﴿ ٢٣ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَنْقَدُّمَ أَوْيَنَأَخَّرَ ﴿ ٧٣ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ﴾ فِي جَنَّنتِ يَتَسَاءَ لُونَ بالتقليل (وقفاً) كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَوْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلنِّادِ

همزة أدبر ثم

ٱلْحَاَيِضِينَ (فَ) وَكُنَا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ (أَ حَنِّى أَتَسَنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ لَا اللَّهِ

لَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّيفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ الله كَأْنَهُمْ حُمُر مُسْتَنفِرةً (٥٠ فَرَتْ مِن فَسُورَةِ (١٠ بَل يُريدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ ١٥ كُلِّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرة (٥٠) كَلَّآ إِنَّهُ رَنْدُكِرةٌ (٥٠) فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ (٥٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقْوَى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ (اللَّهُ المُؤرِّدُةُ الْقَيْنَامِينِيُّ الْمُؤْرِّدُةُ الْقَيْنَامِينِيْ بسْ \_\_\_\_اللّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ اللَّهِ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهُ أَيْحَسَبُ ٱلإنسَانُ أَلَن بَعْمَ عِظَامَهُ وَ ﴿ إِنَّ بَلَى قَلدِرِينَ عَلَى أَن نَسُوَّى بَنَانَهُ وَ ﴾ بَلُ يُرِيدُ ٱلِّإِنسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ فَايَسْتُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيكَةِ ﴿ فَإِذَابِقِ ٱلْبَصَرُ ٧ وَحَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ أَوَجُمِعُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِ إِ أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ ﴿ اللَّهُ كُلُّو لَا وَزُرُ ﴿ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يُومَبِدِ ٱلْمُسْتَقَرُّ ﴿ اللَّهُ يُنْبَوُ الْإِنسَانُ يَوْمَ يِذِيما قَدَّمَ وَأَخَر اللهُ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ اللهُ وَلَوْ ٱلْقَي مَعَاذِيرَهُ، (١٠) لَا تُحَرِّكُ بِهِ عليسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَ انَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلنَّقُويٰ بالتقليل



أيحسب

وَتُولِّى فَأُولِي

سكسك

كَلَّا بَلْ يَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ كَا وَتَذَرُونَا ٱلْآخِرَةَ ﴿ أَنَّ وُجُوهُ يُوْمِيدٍ نَاضِرَةً ﴿ أَنْ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اللَّهُ وَوُجُوهٌ يَوْمَيِذِ إِلْسِرَةٌ اللَّهُ مَظُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ اللَّ كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي (١) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (١) وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ (١) وَٱلْنَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ اللَّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمَسَاقُ اللَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى الله وَلَكِين كُذَّبَ وَتُولِّلُ اللهُ أُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، يَتَمَطَّىٰ اللهُ أَوْلَى لَك فَأُولَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ (٢٠) أَيْحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُمَّرُكُ سُدّى (٢٦) أَلَوْ يَكُ نُطَفَةً مِن مَّنِيّ يُمْنَىٰ ﴿ ١٧ أَثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ ١٨ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأُنْيَ ﴿ إِنَّ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْعِي ٱلْمُؤَتَى ﴿

\_ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

هَلْأَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِن ٱلدَّهُ لِمُ يَكُن شَيْءًا مَّذَكُورًا ١٠٠ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ١٠ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَنُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا الْ

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۚ ثُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُعَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمسَكِينًا وَمَتِيمَاوَأَسِيرًا ١ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا الله إِنَّا نَخَافُ مِن زَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمَطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَعْهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُزَابِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهُ رِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ مِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا (٥٠) قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقْدِيرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجبيلًا ﴿ اللَّ عَيْنَافِهَا تُسُمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله الله وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنثُورًا ول وإذاراًيت ثم رَأَيت نعِيما ومُلْكَاكِيرًا في عَلِيمُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُصْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَكُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَكَرَابًا طَهُورًا ١١ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَسَعَيْكُمْ مَشْكُورًا ١٠ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ٢٠ ﴾ فَأَصْبِرُ لِخُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الْمِمَّا أَوْكُفُورًا ١٠٠ وَأَذَكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا

وري المنظمة ا

وَ إِسْتَبْرَقِ تنوين كسر

> فَأَصْبِر لِحُكْمِ وجهان الجفام



أُقِنْتُ إبدال الهمزة واوأ مضمومة

إمالة فتحة الراء والألف

قرارِ إمالة فتحة

جمكات المراقة والمراقة المراقة المراق

ٱلرَّغَلُقكَم مِن مَّآءِمَهِينِ أَنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ أَنَّ إِلَى قَدْرٍ مَّعَلُومِ (١٦) فَقَدَرْنَا فَنِعَمَ أَلْقَدِرُونَ (١٣) وَيُلُّ يُومَ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٢) أَلْرَنَجَعَلُ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٥٠) أَحْيَاءً وَأَمُو تَا (١٠) وَجَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَلْمِ خَلْتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ١٧ وَيُلُّ يُوْمِيدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ١٨ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ الْطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَب الله الطّليل وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَب الله إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَانَّهُ مِمَالَتُ صُفَرٌ اللَّهُ وَيُلُّيُومَ إِلَا مُكَذِّبِينَ اللَّهُ كَلَّهِ بِينَ اللَّهُ كَالَّهِ بِينَ اللَّهُ كُلَّةِ بِينَ اللَّهُ كُلَّةِ بِينَ اللَّهُ كُلَّةً بِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كُلَّةً بِينَ اللَّهُ كُلِّةً بِينَ اللَّهُ كُلَّةً اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كُلِّةً اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا لِلللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلًا عَل هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٥٠ ) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فِيعَنَذِرُونَ (١٠ ) وَلَّ يُومِيذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهِ هَذَايَوْمُ ٱلْفَصَلِّ مَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ اللهُ فَإِنكَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٠ ) وَنُلُّ يُومَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اَ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (١) وَفُوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (١) كُلُوا وَالشَّرَبُوا هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِيدِ لِلْمُ كَذِّبِينَ (0) كُلُواْ وَتَمنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجَمُّونَ (1) وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُّ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيُلُّ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّجِيمِ عَمِّيتَسَآءَ لُونَ ﴿ كَا عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ كَا ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَلِّلُفُونَ ﴿ ٣ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ إِنَّ أَمُونَ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ أَنْ أَلَوْ نَجْعَلُ لِأَرْضَ مِهَنَدُ الْأَنْ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقُن كُو أَزُو ْجَالِ ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وجَعَلْنَا أَيُّلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا لَنَّهَارَمَعَاشًا اللَّ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ أَن وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ أَن لَنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءَ ثَجَاجًا السَّ لِنَحْرِجَ بِهِ عَجَّا وَبَاتًا السَّ وَجَنَّتٍ أَلْفَا فَالْآلِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا لَا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِن اللَّهُ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا (١٠) وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا (٤) إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِنْ صَادًا (١١) لِلطَّعَينَ اللَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١٠٠ جَزَآءَ وِفَاقًا ١٠٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٧٧) وَكُذَّ بُواْ بِعَا يَكِينَا كِذَا أَبًا (١٠) وَكُلُّ شَيْءٍ حَصَيْنَكُهُ كِتَنبًا ﴿ اللَّهُ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ آَ

ر بر وفلِحتِ تشدید التاء

فگانت سرابًا إدغام التاء في السين

وغساقا تخفيف السين

(٣١) حَدَانِقَ وأَعْنَالُ (٣٢) وكواعبُ أَذِ إِنَّا (٣٣) وَكَاسِهُ دِهَا قَالَ اللَّهُ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بَا (٢٠٠ جَزَآءُ مِن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿ ﴾ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَاٱلرِّحْمُنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ آ يُومَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ أَلَكُ اللَّهِ ٱلْمُؤْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَربِ إِنَّوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّنزِعَتِ غَرْفًا ١ ﴾ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا ١ وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحُ كُ فَٱلسَّبِقَاتِ سَبِقًالَ فَأَلَمُدُبِّرَتِ أَمْرًا ﴿ فَأَلْمُدُبِّرَتِ أَمْرًا ﴿ فَأَلْمُ مُرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللَّهُ عُهَا ٱلرَّادِ فَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةً اللَّهُ أَبْصَدُهُمَا خَشِعَةٌ اللَّ كَتَوُلُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَءِذَا كُنَّا عِظْمَانَغِيرَةُ ﴿ اللَّهَا لُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ اللَّهَ الْإِنَّا فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ \* وَحِدَةٌ إِنَّا فَإِذَاهُم بِٱلسَّاهِرَةِ إِنَّ هَلَأَنَكَ حَدِيثُ مُوسَى إِنَّ هَلَأَنَكَ حَدِيثُ مُوسَى إِنّ

رَّبُّ ضم العاء

الرَّحْمَنُ اللَّون ضم النون

أُدُنَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

أَ•ذُا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

موسى موسى بالتقليل

بالتقليل الألف وصلاً الساكنين)

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ, بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُ فَنَادَىٰ (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ (١٠) فَأَخِذَهُ ٱللَّهُ تُكَالَ لَا خِرَةٍ وَأَ ٥ ﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿ ٢ ﴾ وَأَنتُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَمِر ٱلسَّمَاءُ بَنَكُمَا ٧٧) رَفَعَ سَمَّكُهَا فَسَوَّ نِهَا (١٨) وَأَغْطَشَ لَيْلُهَاوَأَخْرَجَ ضُحَنْهَ وَٱلْأَرْضُ بَعْدُ ذَالِكَ دَحِلْهَا ﴿ ٣ ﴾ أُخْرِج مِنْهَا مَاءَهَا وَمَنْعَ (٣٦) مَنْعًا لَكُرُ وَلَانْعُنِهِ كُرُّرٌ (٣٣) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ (٢٦) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِونَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ٤٠) فَإِنَّ ٱلْجِنَّةَ هِي ٱلْمَأْوِي (اللهُ يَسْتُلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَلُهَا الاعكالان بك منه



ورفقه ن الن الميزيا

وَقَوْلَيْ ٱلْأَهْلِي يَرُّكِنَ ٱلسَّغَنِّيٰ يَشَعِّىٰ يَرُّكِنَ يَسْعِىٰ يَخْشِيٰ فَلَهِیْ

سروو فننفعه ضم العين

الذِكريَ إمالة فتحة الراء والألف

وهو

سا أنشره، إسقاط الهمزة الأولى مع المد المنفصل

> **ِ إِنَّا** ك**س**ر الهمزة



ر ر تشدید الشین بر رو سعات





فَعَدَّلُكَ

ٱلفُجّارِ امالة فتحة

أدريك إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

بل رًان إدغام اللام في الراء

الأبرار إمالة فتعة الراء والألف

أَهْلِهِمِ أَنقَلَبُوا

كسر الميم

زاد ألفاً بعد الفاء

الكهار الكهار المالة فتحة

كَلَّ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّادِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ۗ ﴾ وَمَٱأَذُرُنكَ مَاسِجِينٌ وَ وَيْلُ وَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ ١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَيْهِ إِنَّ إِذَانُنْكَى عَلَيْهِ وَايَنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ ١ كُلَّا لِمُلْزِانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَبِن لِلَّحَجُوبُونَ إِن أَمْمَ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ اللَّهُمَّ لِقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عُكَدِّبُونَ ﴿ ﴾ كَلَّآ إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ (١١) ومَا أَذَرَىٰكَ مَاعِلَيُّونَ (١١) كِنْتُ مَرَقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الله إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ اللَّهُ تَعْرَفُ فِي وُجُوهِهِ مَ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٦٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٥٠ خِتَامُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (١٠) وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلآءٍ لَضَآلُونَ ٣ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٠





عَلَيْهِم ٱلْقُرْءَانُ مسراليم



وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١ وَالْيَوْمِ ٱلْمُؤْعُودِ ١ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ٣) قُيْلَ أَضْعَابُ ٱلْأُخْدُودِ ﴿ الْ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ الْإِذْ هُرْعَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَرْيِزِ الْحَمِيدِ ١٠٠٠ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّالِ اللَّهِينَ فَنَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوَ بَوْنُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمَّ جَنَّتُ تَعَرى مِن تَعْلَمُ الْأَنْهَا لُأَنَّهُ لُوذَالِكَ الْفُوزُ ٱلْكَبِيرُ (١١) إِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ (١١) إِنَّهُ ، هُويُبُدِئُ وَيَعُيدُ (١١) وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ (١١) ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ (اللهُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ اللهُ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (٧) فِرْعَوْنَوَتَمُودَ (١٠ بَلَ أَلَيْنِ كَفُرُواْ فِي تَكْذِيبِ (١٠ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُحِيطُ اللَّهُ مُو قُوءًانُّ عَجِيدٌ اللَّهِ فَوَجَعَفُوطِ اللَّهِ

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

وهو سكان الهاء



أدريك إمالة فتحة الراء والألف

> لمًا نخفيف الميم

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

لِلْيَسْرِئُ الذِّكْرِئُ الْكُنْرِئُ إمالة الراء



يُؤْثِرُونَ الدُّنْيا وَأَبْقِيَ وَأَبْقِيَ الْأُولِي وَمُوسِي بالتعليا يُفْصُلاً

ضم التاء

يسمع المعمومة

لَّغِيَةً تنوين ضم

بِلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ إِنَّ وَٱلْأَخِرَةُ خَرُّ وَأَبْقِيَ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَىٰ ﴿ اللَّهِ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُوسَىٰ ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَكْشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ عَامِلَةٌ نَاصِيةٌ ﴿ تُصَلِّي نَارًا حَامِيةٌ ﴿ ثَسُقَى مِنْ عَيْنِ ءَانِي لِّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ا وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْيَهَارَاضِيَةٌ ﴿ فَجَنَّةٍ عَالِيَةِ ﴿ لَّا تَسَمَّعُ فِيهَا لَغِيةً لِإِنَّا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ لِأَنَّ فِيهَاسُرُرٌ مِّرْفُوعَةُ لِآل وَأَكُواكُمُ مَوْضُوعَةُ لِكَ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ لاكَ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً لا أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ اللَّهُ مَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ١٠ وَإِلَى ٱلِخِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ ١٠ وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ فَذَكِرَ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ إِنَّا لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ سُ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيابَهُمْ اللَّهُمُ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ



بسرے بالیاء وصلاً رکبی فتح الیاء

ا کرمی ا وجهان: ۱. بدون یا: وموالقدم ۲. بالیا: وصلاً بالیا: بدل بالیا: بدل

ويأكلون بالياء بدل التاء ويحبون

و خبور بالياء م

واپئ بالتقليل

إمالة الراء



أُطعمَ فتح الهمزة دون ألف بعد العين وفتح الميم



ٱلنَّهادِ

تقليل ألفات رؤوس الآي

كدبت برو و تمود إدغام التاء خالثاء

وَٱلنَّهِادِ

تقليل ألفات رؤوس الآي

لِلْيُسْمِرِي لِلْعُسْمِرِي إمالة فتحة الراء والالف



تقليل ألفات رؤوس الآي



والضحى ﴿ وَالنَّالِ إِذَا سَجِي ﴿ مَا وَدَعَكَ رَبِكَ وَمَا فَلِي ﴾ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَلَمْ خَرَةً لَكَ مِنَ ٱلْأُولِي ﴿ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَنَرَضَى ﴿ وَاللَّهِ مَا أَلُمْ يَعِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴿ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَيْدَكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَعَدَكَ ضَالّاً فَهُر فَهَدَىٰ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



بِسْــــــهِ ٱلتَّهْ اَلتَّهْ اَلتَّهْ الرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيَةِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا أَنقَضَ ظَهْرِكَ ﴿ وَرَفَعْنَالكَ ذِكْرَكَ ﴾ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُشْرِيسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُشْرِيسُرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞



رَّءاهُ إمالة فتحة الهمزة

تقليل ألفات رؤوس الآي

يرى إمالة فتحة الراء











أدريك

يُحسِبُ كسر السين أُدرِيكُ إمالة فتحة





وَ لِي اسكان العاء



حَمَّالُهُ ضم التاء وصلاً



الناس إمالة فتحة النون والألف (جميع المواضع)

## تعريف بهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلى بن وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وكُتِبَ بهامشه رواية أبي عمر حفص بن عمر الدوري البغدادي عن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء البصري عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدُّوَّلِي، عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب عِيضَه عن النبي ورواية الدوري بالهامش التي ضبط هذا المصحف وفقها هي من طريق أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس. وقد ضُبِطَتْ كلمات رواية الدوري على وجه توسط المنفصل

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءًا أنذَرْتَهُمُ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الحرف بدلاً من الفتحة يدل على التقليل، نحو: (مُوسِي، عِيسِي، عَيِّي).

والتقليل هو ما بين الفتح والإمالة.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط (•) فوق آخر الميم قُبينًا النون المشددة من قوله تعالى: (تَأْمَننًا) [يوسف:١١]، وأصلها (تَأْمَننًا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيهها: الإشهام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. وقد ضُبطَت هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلّ من الوجهين السابقين.

وَوَضْعُ النقطة السابقة تحت الحرف (•) مع تعريته من الحركة يدل على إمالة فتحة الحرف والألف نحو: (ٱلْكِلفِرين، ٱلنِّار). وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف أو تحته مكان الحركة يدل على اختلاسها نحو: (فَنِعِمًّا)، (تَعْدُوأ)، (يَهْدِيّ)، (يَخْصِمُونَ)، يدل على اختلاس حركة الحرف.

والاختلاس هنا هو النطق بثلثي حركة الحرف ويذهب الثلث.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الياء إن وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (ءَ'أنتُمَ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (أَنهَنَكُم)، (شُهَدَآءَ إذً)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (أَنهَنُكُم)، (جَآءَ أَمَّةً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ مَايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أَوْ)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محققة.

تنبيهات:قرأ الدوري: (عَادًا ٱلْأُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها ، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا ٱلاولى)، وإذا وقف على لفظ (عَادًا) فإن للدوري ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱللوليل) هي: أ. (ٱلْأُولِيٰ) بهمزة وصل مفتوحةٍ فلام ساكنةٍ فهمزةٍ مضمومةٍ وهو المقدم. ب. (ٱلُولِيٰ) بهمزةِ وصلِ مفتوحةٍ فلام مضمومةٍ فواوِ ساكنةٍ من غير همز. ج. (لُولِيٰ) بلام مضمومة ثم واوٍ مدية، مع التقليل في الأوجه الثلاثة . قرأ الدوري قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن شَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ شُعْفِ قُوَّةُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ شُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ١ إله وم] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة. ويجوز له في هاء (مَالِيَةٌ) بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١ . إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ( مَلك). اختلف في رسم (وَأَن لُّو) [الجن:١٦] بين القطع والوصل.

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكية    | 797    | 79    | العنكبوت | مكية    | ١      | ١     | الفاتحة  |
| مكيّة   | ٤٠٤    | ۲.    | الروم    | مدنية   | ۲      | Υ.    | البقرة   |
| مكية    | 113    | 71    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ŗ     | آل عمران |
| مكية    | 110    | 77    | السجدة   | مدنية   | vv     | ŧ     | النساء   |
| مدنية   | ٤١٨    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.1    | 0     | المائدة  |
| مكية    | £YA    | 71    | سبا      | مكية    | 174    | 1     | الأنعام  |
| مكية    | 171    | ۳٥    | فاطر     | مكية    | 101    | v     | الأعراف  |
| مكية    | 11.    | 77    | یس       | مدنية   | 177    | ۸     | الأنفال  |
| مكية    | 557    | ۳۷    | الصافات  | مدنية   | \AV    | ٩     | التوبة   |
| مكية    | tor    | ۳۸    | ص        | مكية    | Y+A    | ١.    | يونس     |
| مكية    | £oA    | 44    | الزمر    | مكية    | 771    | 11    | هود      |
| مكية    | £7V    | į.    | غافر     | مكيّة   | 770    | 11    | يوسف     |
| مكية    | £VV    | ٤١    | فصلت     | مدنية   | 719    | 15    | الرعد    |
| مكيّة   | int    | £Y    | الشورى   | مكيّة   | 700    | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | ٤٨٩    | ٤٣    | الزخرف   | مكيّة   | 777    | 10    | الحجر    |
| مكية    | 197    | ŧŧ    | الدخان   | مكية    | YIV    | 17    | النُحل   |
| مكية    | 199    | ٤٥    | الجاثية  | مكيّة   | YAY    | w     | الإسراء  |
| مكية    | ٥٠٢    | ٤٦    | الأحقاف  | مكية    | 797    | 14    | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | ۲٠٥    | 15    | مريم     |
| مدنية   | ٥١١    | ٤٨    | الفتح    | مكية    | 717    | ٧.    | طه       |
| مدنية   | 010    | ٤٩    | الحجرات  | مكيّة   | ***    | *1    | الأنبياء |
| مكية    | ٥١٨    | ٥٠    | ē        | مدنية   | rrr    | **    | الحج     |
| مكية    | ٥٢٠    | ٥١    | الذاريات | مكيّة   | 727    | 77    | المؤمنون |
| مكية    | 077    | ٥٢    | الطور    | مدنية   | ۳٥٠    | 71    | التور    |
| مكية    | 770    | ٥٣    | النجم    | مكيّة   | 709    | 40    | الفرقان  |
| مكيّة   | ۸۲۵    | ot    | القمر    | مكية    | TIV    | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | 071    | 00    | الرحمن   | مكية    | rvv    | **    | النمل    |
| مكية    | ort    | 70    | الواقعة  | مكنة    | ۳۸٥    | YA    | القصص    |

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكية    | 180    | AT    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| مكية    | 091    | AV    | الأعلى   | مدنية   | otT    | ٥٨    | المجادلة  |
| مكية    | 097    | AA    | الغاشية  | مدنية   | oto    | ٥٩    | الحشر     |
| مكية    | 095    | A4    | الفجر    | مدنية   | 019    | ٦.    | المتحنة   |
| مكية    | 091    | 4.    | البلد    | مدنية   | 001    | 11    | الصف      |
| مكية    | 090    | 91    | الشمس    | مدنية   | ٥٥٣    | 77    | الجمعة    |
| مكية    | ٥٩٥    | 97    | الليل    | مدنية   | oot    | 712   | المنافقون |
| مكية    | 7.00   | 98    | الضحى    | مدنية   | 700    | ٦٤    | التغابن   |
| مكية    | 097    | 4.5   | الشرح    | مدنية   | ۸۵۵    | ٦٥    | الطلاق    |
| مكيّة   | 09V    | 90    | التين    | مدنية   | ٥٦٠    | 77    | التحريم   |
| مكية    | 097    | 47    | العلق    | مكيّة   | 750    | ٦٧    | ताम       |
| مكية    | ۸۹۵    | ٩v    | القدر    | مكية    | 071    | 3.4   | القلم     |
| مدنية   | ۸۶۵    | 4.4   | البينة   | مكية    | 770    | 79    | الحاقة    |
| مدنية   | 099    | 44    | الزلزلة  | مكيّة   | AFG    | v.    | المعارج   |
| مكية    | 099    | 1     | العاديات | مكيّة   | ٥٧٠    | V1    | نوح       |
| مكية    | 7      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | OVT    | VY    | الجن      |
| مكية    | 7      | 1.7   | التكاثر  | مكية    | oVi    | vr    | المزمل    |
| مكية    | 7-1    | 1.7   | العصر    | مكيّة   | oVo    | ٧٤    | المدثر    |
| مكية    | 3.1    | 1.1   | الهُمزة  | مكيّة   | ovv    | ٧٥    | القيامة   |
| مكية    | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | ٥٧٨    | ٧٦    | الإنسان   |
| مكية    | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكيّة   | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | ٥٨٢    | ٧٨    | النبأ     |
| مكية    | 7.4    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | V٩    | النازعات  |
| مكية    | 7.5    | 1.4   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸٠    | عيس       |
| مدنية   | 7.5    | 11.   | النصر    | مكيّة   | 7.40   | ۸١    | التكوير   |
| مكية    | 7.5    | 111   | المسد    | مكية    | ٥٨٧    | ۸۲    | الانفطار  |
| مكية    | 7.5    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۲    | الطففين   |
| مكيّة   | 7.5    | 115   | الفلق    | مكيّة   | ٥٨٩    | Λŧ    | الانشقاق  |
| مكية    | 7.1    | 111   | الناس    | مكيّة   | ٥٩٠    | ٨٥    | البروج    |